

Feb. - 2009

السنة الخامسة عشر. العدد ١٧٠ فبراير ٢٠٠٩



#### ترجمات عبرية

- العدوان على غزة بين جسابات قادة حماس ودوافع قادة إسرائيل
- إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دولياً في العدوان على أهل غزة
- الانتخابات البرلانية الإسرائيلية؛ هل يعود نتنياهومجلدا..؟
- ال في حين حين الأكام الكام الأكام الكام الأكام الكام الكام

رؤية عربية

ع ماس وقول ما المالية المالية

# 

مجلة شهرية تصدر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام العدد ١٧٠٠ \_ فبراير ٢٠٠٩

مدير المركز د.عبد المنعم سعيد رئيس مجلس الإدارة مرسى عطا الله

رئيس التحرير د عسمساد جساد

مدير التحرير أيمن السيدعبد الوهاب

وحدة الترجمة

عسادل مصطفى محسد اسساعسيل مدحت الغرباوي

د.أشرف الشرقساوي مسندير محسمود كسسال أحمسد

محسسمسود صسبري

د یحسی عسد الله محسب شریسف شریسف شریست

الإخراج الفني مصطفى عسلوان

المستشار الفنى السسيسد عسزمسي

الآراء الواردة في هذه المجلة لا تعبر بالضرورة عن رأى مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام

مؤسسة الأهرام ـ شارع الجلاء ـ القاهرة ـ جمهورية مصر العربية ت: ٠٠١٦٨٨٥٠٠/ ١٥٧٨٦١٠٠ فاكس ـ ٢٥٧٨٦١٠٥

#### المحتويات

| <b>ξ</b> | د. عماد جاد                             | * المقدمـة                                                                 |
|----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|          |                                         | اولاً: الكراسيات                                                           |
| ٥        | رونین برجمان                            |                                                                            |
| 18       | أورى رام – نيتسا بركوفيتش               | -                                                                          |
| ۳.       | مجموعة باحثين (مركز بيجين-السادات)      | ٣ - استعداد الجيش للتحديات المستقبلية                                      |
|          |                                         | ثانياً: الشهادات                                                           |
| ٣٧       | طل آریئیل أمیر                          | ١ – المقاتلون الذين غطسوا في نهر كيشون يتحدثون                             |
| £1       | عقيفا إلدار                             |                                                                            |
| 23       | بوعاز جاؤون                             | ٣ – ذكريات الماضي                                                          |
|          |                                         | ثالثاً: الترجمات العبرية                                                   |
|          |                                         | * الحرب في غـزة:                                                           |
| 27       |                                         | ١ – حركة حماس ستفاجأ بقوة الرد الإسرائيلي                                  |
| ٤٧       |                                         | ٢ - من لبنان إلى غزة هل استخلصنا العبر؟!                                   |
| ٤٨       |                                         | ٣ - لا مناص من احتلال القطاع                                               |
| ٤٩       |                                         | ٤ - ارتباك في الإدارة الأمريكية إلجديدة                                    |
| ٤٩       |                                         | ٥ - العمليات الجراحية في غزة تجرى بدون تخدير وبدون قفازات طبية             |
| ٥ +      |                                         | ٦ - وزير خارجية التشيك يعرب عن تأييد لعملية "الرصاص المصبوب" في غزة        |
| 01       |                                         | ٧ – المشروعات فى الجنوب تسخر ٥ , ٦ مليون شيكل يوميا                        |
| 01.      | تانى جولدشتاين وتسفى لافي               | ٨ - كم يكلفنا أسبوع من القتال في الجنوب؟                                   |
| 07       | — · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ٩ - لو كنت فلسطينيا                                                        |
| ٥٣       |                                         | ١٠- ليس هكذا تتصرف دولة متروية                                             |
| 00       |                                         | ١١- اليمن تسرع بنقل اليهود بسبب العملية العسكرية في غزة                    |
| ٥٥       | ران بورات                               | ١٢ – الخيارات المتاحة: إسقاط حماس أو قوة دولية                             |
| ٥V       |                                         | ١٣- لا لوقف إطلاق النار                                                    |
| ٥٨       | 24                                      | ١٤- مبادرة لاستضافة ألف طفل من غزة في حيفًا                                |
| ٥٨       | غميرا هُـس                              | ١٥ - هيومان رايتس ووتش: "استخدام غير قانوني لقنابل الفوسفور الأبيض في غزة" |
|          |                                         | # الانتخابات العامة في إسرائيل:                                            |
| 09       | نير يَهَف                               | ١ - ومع ذلك حزب عربى موحد؟                                                 |
| ٦.       | بنحاس وولف                              | ٢ – نتنياهو في الجولان: "لن نتنازل عن ممتلكاتنا الاستراتيجية "             |
| 7.       | آريك بندر                               | ٣ - "عاليه ياروك" يجد صعوبة في تسجيل نفسه لانتخابات الكنيست                |
| 11       | زوهر شوسنکو                             | ٤ - ضباط احتياط على قائمة حزب إفرايم سينيه                                 |
| 77       | روعي شارون                              | ٥ – عضو الكنيست أورى آريئيل ينسحب من حزب "البيت اليهودي"                   |
| 77       | ميراف دافيـد                            | ٦ - نتنياهو تبرأ من الصفقة التي أبرمها مع حزب "مستقبل واحد" الإثيوبي       |
| 77       | فيرتسى فيرتس                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                      |
| 7.8      | أفيرما جولان                            |                                                                            |
| 70       | ايتسيك وولف                             | ٩ - حزب ليحيم يدعو لتأجيل الانتخابات بزعم تعرضه للظلم                      |
| 77       | بنحاس وولف                              | ١٠ – تأجيل الانتخابات سيتم فقط بموافقة أغلبية ٨٠ عضواً للكنيست             |
| 17       | درور نیسان                              | ١١ – من يرفض الآخر إنها يرفض نفسه                                          |

| VF                                             | جاد برزیلی وحاییم مسجاف       |                                                                                                |
|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                               | * علاقات إسرائيل الدولية والإقليمية:                                                           |
| <b>V•</b>                                      | ملکا برکان                    | ١ – مشروع لدعم التعاون العلمي بين بريطانيا وإسرائيل                                            |
| <b>Y</b> \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | هيئة تحرير موقع دبكا          | ٢ – الصواريخ الروسية لإيران لن تتيح لإسرائيل مهاجمة طهران لإيران لن تتيح لإسرائيل مهاجمة طهران |
| ٧٢                                             | یورام شفیتسر                  | ٣ – إيران هي الرابح الأكبر في غزة                                                              |
| ٧٣                                             | داليا مزوري                   | ٤ – هل تظاهرت وزيرة نرويجية ضد إسرائيل؟ لتتم إقالتهاوزيرة نرويجية ضد إسرائيل؟ لتتم إقالتها     |
|                                                |                               | * المجتمع الإسرائيلي:                                                                          |
| ٧٤                                             | يوشع برنى                     | ١ – فتوى فى الخليل تقضى بإجازة حمل الهاتف الجوال يوم السبت                                     |
| ٧٥                                             | نداف جادليا                   | ٢ – باروخ مارزل يقدم أوراق ترشيحه لمنصب رفيع فى التخنيون                                       |
| ۷٥                                             | أساف جولان                    | ٣ - نقص الأمطار يتسبب في إغلاق المكفاؤوت                                                       |
| 7.7                                            | مايا بنجـل                    | ٤ - شكوى للأمم المتحدة: إسرائيل تواصل ممارسة التمييز ضد النساء                                 |
| VV                                             | روعی شارون                    | ٥ - ابنة نوعام فيدرمان ترفض الخدمة العسكرية بالجيش الإسرائيلي                                  |
| ٧٧                                             | زيفا موجرابي                  |                                                                                                |
| ٧٨                                             | تومار زرحين                   | ٧ – محاضر محاكمة إيخيان على الإنترنت                                                           |
| ٧٩                                             | نتیف نحمانی                   | ٨ – حتى فى وقت الحرب يجب علينا أن نصر خ                                                        |
| ۸۰                                             | أور كشتى ويانير يجنا          | ٩ – آلاف التلاميذ في الجنوب لا يمتلكون حاسب آلي في المنزل                                      |
| ۸٠                                             | عوفري إيلاني                  | ١٠- دراسة: اليهود في القدس امتلكوا في القرن التاسع عشر عبيداً في بيوتهم                        |
|                                                |                               | » حــوارات:                                                                                    |
| ٨٢                                             | دائی سبکتور                   | ١ – حوار مع "أفيحاي أدرعي" المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي                                       |
| ٨٥                                             | أميرا لام                     | ٢ – حوار مع البروفيسور "زئيف شترينهل"                                                          |
| ٨٩                                             | سيفر بلوتسكر                  | ٣ – أول حوار مع رئيس بنك هابوعليم "داني دنكنر"                                                 |
| 94                                             | جایا کـورن                    | ٤ – حوار مع عارض الأزياء الإسرائيلي "يوآف راؤوفيني"الأزياء الإسرائيلي "يوآف راؤوفيني"          |
|                                                |                               | * استطلاعات:                                                                                   |
| 77                                             | إفرايم ياعر وتمار هيرمان      | ۱ – مقیاس الحرب والسلام لشهر دیسمبر ۲۰۰۸                                                       |
| 97                                             | رامی یتسهار                   | ٢ – باراك سيحدد من سيكون رئيس الوزراء القادم                                                   |
| 9.8                                            | سيلا كوهين                    | ٣ – ليبرمان ينتزع من نتنياهو من ثلاثة إلى خمسة مقاعد                                           |
| 99                                             | دانيئيل ألدسون                | ٤ – استطلاعات الرأى حول الانتخابات تتوقع حدوث انقلاب مرتبط بإنهاء الحرب                        |
| 1.0                                            | روبی شتینبرج                  | ٥ – الجمهور يثق فى الموساد والشاباك                                                            |
|                                                |                               | ٦ – زيادة عدد طالبي إعانات البطالة بنسبة ٢٣٪                                                   |
| 1.1                                            | عوفر ولفنسون                  | ٧ – غالبية الجمهور لا تعرف شيئا عن ادخار معاشاتهم لا تعرف شيئا عن ادخار معاشاتهم               |
|                                                | . · ·                         | الله شخصية العبدد:                                                                             |
| 1.1                                            | ترجمة وإعداد: أسامة أبو رفاعي | للواءِ احتياط "عاموس جلعاد"                                                                    |
|                                                |                               | رابعاً: رؤية عربية                                                                             |
| 1.4                                            | د. رؤوف أبو عابد              | ١ – حماس وقواعد اللعبة السياسية                                                                |
| 1.+3                                           | د. أشرف الشرقاوي              | ۱– قراءة فى أوراق حرب غزة                                                                      |
| 111                                            |                               | ٢- تركيا وعملية «الرصاص المتدفق» الطموحات والقدرات                                             |
| 118                                            |                               | خامساً: مصطلحات عبرية                                                                          |
|                                                |                               |                                                                                                |

.

# مقدمة 🔷

# الأداء العربي في مواجهة العدوان على غزة

ما أن أعلنت الحكومة الإسرائيلية وقف العدوان من جانب واحد على قطاع غزة، حتى بادرت حركة حماس إلى المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي من القطاع، مؤكدة أنها لن تلتزم بوقف القتال ما لم يتم الانسحاب، وبعد ذلك مباشرة أعلنت قبولها بوقف إطلاق النار.

وما يهمنا هنا التعاطي العربي مع وقف إطلاق النار، فمن ناحية خرج قادة حماس من دمشق ليعلنوا النصر في الحرب وأن من مؤشرات هذا النصر أن قتلي العدو ٤٩ وشهداء المقاومة ٤٨، حيث تم إسقاط الضحايا المدنيين الذين بلغ عددهم ألف وثلاثهائة، والجرحي الذين فاق تعدادهم أربعة آلاف، وحالة الدمار الشامل في القطاع. وهو أمر يكشف بوضوح عن العقلية العربية في التعامل مع الحقائق والمفاهيم المستقرة عالميا ومعنى النصر والهزيمة بالمفهوم العسكري، فالعقل العربي الذي ابتدع مفاهيم النكسة والانتكاسة، رفض التعامل مع الحقائق لإرضاء الذات دون التوقف أمام مدلولات ذلك عالميا وإنتكاساته على التعاطي مع المجتمع الدولي. ومن ناحية ثانية إندلع الجدل مجددا بينِ الفصائل الفلسطينية حول من يتولى الإشراف على إنفاق الأموال، وكأن القضية الجوهرية هي الإشراف على الأموال والسجال حولها دون مراعاة لبشر فقدوا أبنائهم وآبائهم، ودمرت منازلهم وتم تشريدهم. أيضا كثر الحديث عن ضرورة تقديم مجرمي الحرب من القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية إلى المحاكمة الدولية بسبب ارتكابهم لجرائم حرب ضد أهل القطاع من المدنيين الأبرياء، جرى الحديث عن هذه القضية دون أن يبذل جهد حقيقي لتجميع الوثائق والدلائل والشهادات على ذلك، وبات الأمر وكأنه نوع من التسابق على تسجيل المواقف أكثر منه الحرص على الفعل في ذاته، وهو أمر يكرس الصورة الذهنية المعروفة عن العرب وهي أنهم يجيدون فقط الحديث والكلام دون الاقتراب من الفعل، ورغم أن إسرائيل أخذت الأمر بجدية وأعلنت الحكومة أنها سوف توفر الحماية القانونية للعسكريين في مواجهة دعاوي المحاكمة الدولية، فإن الجانب العربي سواء تمثل في المنظمات والهيئات أو الحكومات أو حتى المسئولين في جامعة الدول حرصوا على تسجيل المواقف دون بلورة رؤية محددة وخطة مفصلة للسير في إجراءات المحاكمة الدولية.

إن ما جرى من عدوان إسرائيلي على أهل القطاع، وطريقة التعاطي مع العدوان ونتائجة سواء من جانب الفصائل الفلسطينية أو الحكومات العربية أو وسائل الإعلام من رسمية وخاصة، أدى إلى تكريس الصورة النمطية عن العرب بأنهم لا يجيدون العمل المنظم طويل المدى، فقط ينفعلوا ويتشجنوا ويشجبوا، يجيدون لغة التخوين واتهام بعضهم بعضا، دون فعل حقيقي وهو ما تدركه إسرائيل جيدا وتستثمره أيضا، ومن ثم تستمر مأساة العرب وتتواصل خسائرهم.

د. عسمساد جساد

# كتاب «نقطة اللاعودة» الاستخبارات الإسرائيلية في مواجهة إيران وحزب الله القسم الرابع(١): إيران من الداخل

تأليف: رونين برجمان - ترجمة وإعداد: محمد إسهاعيل

#### (1)

### الفارسية لغة صعبة

دفع الشعب الإيراني عام ١٩٩٧ بالإصلاحي محمد خاتمي إلى السلطة. وفي أوربا كانوا يحصون الأيام حتى تسقط إمبراطورية الشر. ومن جديد أتضح أن الغرب لا يفهم شيئًا عن الإيرانيين.

الكابوس يطاردهم حتى اليوم. «حلمت أننى خرجت من البيت إلى الشارع الرئيسى في طهران، في طريقى إلى التسوق، أو إلى الجامعة أو لأحضر الأطفال من المدرسة. كالمعتاد في طهران، أسير على جانب الطريق، أتظاهر بالاحتشام والخجل، كما يجب على المرأة هناك. من أمامي يمر 'غيرو' الحرس الثورى. يمضون في سيارة مكشوفة. رجلان وامر أتان، جميعهم مسلحون من أقدامهم وحتى رؤوسهم، يبحثون عن سيدات غير متشحات بالحجاب وعندئذ، بينها كان الرعب يملأني، اكتشفت أنني نسيت الحجاب في المنزل. اعتقلوني وأخذوني إلى إحدى اللجان التابعة لهم وحكموا علي بالسجن والجلد. وهنا، استيقظت من النوم مفزوعة. الله هكذا تحدثت آزار نفيسي حاليًا أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة جويس هوبكنز ومؤلفة الكتاب الأكثر مبيعًا 'قراءة

لوليتا في طهران (١) \_ في لحظة مصارحة مع زميلاتها بالجامعة في طهران، واكتشفت أن جميعهن يصادفن نفس الكابوس في منامهن بطريقة أو أخرى. بعد أن انتهينا من الحديث عن الإرهاب الإيراني وحزب الله، والسلاح النووي والصواريخ، يجدر بنا القول إن الغائب الكبير في القصة الإيرانية هم حوالي مليون إنسان من إجمالي (٣٣٥ ، ١٨٨ ، ٢٨٥) هم عدد سكان حسب تقديرات السي. آي. إيه. في يوليو ٢٠٠٦)، الذين يصعب على المراقب من الخارج أن يفهم ما يدور في رؤوسهم عندما يمر أمامهم الوشاة المخيفون التابعون لحرس الثورة. وبعيدًا عن المشاركة الوجدانية فالأمر يتصل بمسألة استخبارية ليست بالبساطة التي يمكن أن نتصورها. ولكي نفهم الشعب الإيراني أكثر علينا أن نفهم النظام الإيراني الحاكم، وربها علينا أن نفهم أيضًا ما هي الخطوة التالية

كانت آزار نفيسي على وشك أن تفهم شيئًا أو اثنين عن الشعب الإيراني. لقد كانت هي نفسها تؤيد ثورة الخميني بحماس، يصل إلى حد الهوس. وكان والداها قد خدما في مناصب كبيرة في نظام الشاه. وتوفرت لها فرصة إكمال تعليمها العالى في أوربا وفي الولايات المتحدة ونالت الدكتوراه في أغسطس ١٩٧٩، بعد حولي ستة أشهر من عودة الخميني من منفاه إلى إيران. نفيسي التي كانت تمقت نظام الشاه الفاسد، قررت أن تعود إلى إيران و"أن أحقق حلمي بالعيش فيها كسيدة مُتعلمة. "على حد قولها.

وبدأت تفيق منذ وطأت قدماها أرض المطار: "كنتُ مصدومة تمامًا. لم تكن هي البلد الذي حلمتُ به. كان الجنود منتشرين في كل مكان، كما أن النساء جميعهن محجبات. طلب الحارس أن يفتش حقائبي، ويتأكد إن كنت قد جلبت معي مشروبات كحولية. رفضت ذلك فضربني. " سُحبت جوازات السفر من نفيسي وزوجها في هذه الواقعة وأُعيدوا لهما بعد مضى ١٢ عامًا فقط!

فور عودتها قُبلت آزار نفيسي للعمل في جامعة طهران العريقة. تقول: "اعتاد مدير الجامعة، الذي شارك في مظاهرات إسقاط الشاه، أن يعرض علينا صور من تلك الأحداث ويسأل: 'كم دينيًا ترون هنا ؟' كان يقصد أن الدينيين ليسوا هم الذين صنعوا الثورة بل المُثقفِون. لكننا فقط لم نكن ندرك حجم الخراب الذي جلبناه لأنفسنا."

لم تدم طويلاً أيام نفيسى في الجامعة. وانفجر الموقف عندما رفضت نفيسى وزميلاتها ارتداء الشادور (الزى الإسلامى الإيرانى). تقول، إن قمع النساء أخذ يتزايد يومًا بعد يوم: "بإمكانهم أن يعتقلوك وأن يجلدوك ويجسوك تقريبًا بسبب أى شئ: نظارة شمسية صناعة غربية، المكياج، بلوزات عليها كتابة أجنبية، حتى وإن كانت مخبؤة تحت الشادور. فى كل مرة تظهر فيها فتيات بصحبة شبان في الشارع يتم توقيفهم فورًا ويُطلب منهم بطاقات الهوية للتأكد من وجود صلة قرابة أو زواج. وإن لم يوجد، فالسوط بانتظارهم. إحدى تلميذاتي جرى القبض عليها وتعرضت للجلد لأنها سُمعت تضحك في الشارع بصوت عال. لكل مؤسسة رسمية أو جامعة يوجد مدخل جانبي صغير للنساء، وهناك يُفتشونهن. وإذا كانت بشرة إحداهن متوردة بعض الشئ، يكشفون وجهها بالقوة، حتى يتأكدوا أنه ليس مكياج."

الم يتردد حرس الثورة في اقتحام المنازل للبحث عن مشروبات كحولية أو أطباق استقبال البث الفضائي. تتحدث نفيسي عن هملة واحدة من هذا النوع، حدثت في منزل أصدقاء لها، قبل وقت قصير من مغادرتها إيران، تحكى: "بعض الفتيان بمن لا تتعدى أعهارهم ١٧ عامًا أعدوا حفل عيد ميلاد لصديقهم. حدث ذلك في الطابق ال١٨ من بناية شاهقة في طهران. هاجم حرس الثورة المنزل. فر صاحب المناسبة إلى المطبخ محاولاً الخروج من هناك عبر سُلم الطوارئ. أحد أعضاء الحرس الثورى (البسدران) ضرب بمؤخرة البندقية على يده فسقط وقتل. سرب أصدقاؤه القصة إلى بيل رويس، مدير صوت أميركا باللغة الفارسية، واضطرت السلطات للرد، بأن هذه المحطة تُبث في إيران فقط. وادعى النظام أنها زمرة مسمومة الأفكار وأن الشاب قفز من النافذة فلقى حتفه نتيجة نوبة ارتباك وجنون انتابته. وبعد بث الموضوع عبر الراديو استدعوا كل الذين شاركوا في الحفلة لمعرفة من الذي سرّب

القصة. وآجبر جميع الشبان على التوقيع على نموذج يُنكرون فيه أن السقوط نتج عن تصرف رجال الحرس الثورى. "إنهم يدعون أنهم ينفذون إرادة الشعب، ولكن إذا كان هذا صحيحًا فكيف تُفسر أنه بعد كل هذه السنوات من الثورة ما زالوا ينشرون الوشاة والمخبرين في كل الشوراع، ويكافحون بقسوة مُفرطة الكحوليات وأطباق الفضائيات. إن إيران ليست كالسعودية. إننا في الأصل مجتمع ذو صبغة غربية حديثة. ربها لسنا غربيين كالولايات المتحدة وإسرائيل، ولكن بالطبع هو مجتمع له جذور ديموقراطية وليبرالية، ولا علاقة لذلك بشاه أو غيره. وعلى خلاف كل ما يدعونه، فإن جيل الشباب في إيران ميال أكثر منا بكثير لكل ما هو أميركي. لقد كانت لدينا انتقادات كثيرة لأميركا وتدخلها في شئوننا الداخلية. أما لدى أبنائي، كلما تعمد النظام تشويه صورة الولايات المتحدة، زاد الاهتمام بكل ما هو آت من هناك: نجوم الروك أو الأفلام، أو الأليكترونيات الغربية. الناس يتقبلون أوامر النظام حرصًا على حياتهم، ولكن إذا دخلتً إلى منزل إيراني تقليدي ستكتشف هناك واقعًا مُذهلاً: فالملابس غربية، والموسيقي غربية والتلفزيون غربي. إنها صورة من صور حرب عصابات مدنية: ممنوع امتلاك أطباق بث فضائي، ولكن الجميع يمتلكه. وعندنا في المنزل أعددنا له مخباً خاصًا فوق السطح في قفص الطيور."

قد يُعتبر النظام الإيراني منارة أمل بالنسبة لحركات التطرف التي تتطلع إلى تطبيق الثورة أيضًا في بلدان إسلامية أخرى، لكنه لم يحقق ازدهارًا اقتصاديًا لسكان إيران أنفسهم. لقد وعد خيني بتطبيق الشريعة الإسلامية، وإلغاء القوانين العلمانية وتطبيق الإحكام الشيعية على إيران. وعد ونفذ. تقول نفيسي: "لقد وصلوا إلى مستويات مُدهشة من السخافة بمحاولتهم تقليد الإسلام العتيق. ووصل الخميني إلى الحكم فمنع استخدام وسائل منع الحمل. أدى هذا الأمر إلى انفجار سكاني في إيران، أما اليوم فليست هناك أية قيود عقابية حقيقية على استخدام العازل الذكرى. وعثر الخميني على فتوى بالية بتحريم أكل بيض الأسهاك، فأمر بحظر انتاج الكافيار، حتى اتضح أنه مجال ذو عائد اقتصادى مؤثر للغاية فاضطروا إلى إصدار فتوى معاكسة. هؤلاء الحمقي قرأوا في

"لقد أدرك النظام أنه لا يمكنه أن يفرض الإسلام بصورة تامة، سواء بسبب طبيعة الشعب، أو بسبب الضغط من الخارج. وبذلك وضع في مواجهة داخلية مع نفسه. يريدون أن يقولوا: لدينا ديموقراطية لكنها ديموقراطية إسلامية. لدينا حقوق للنساء ولكن للنساء المسلمات هم يسمحون بحرية محدودة في الصحافة، ولكن دون حق انتقاد الهيمنة الدينية. هم يسمحون بجلب ثقافة وآداب غربية. لكنهم يضعونها تحت المراقبة. في عام ١٩٩٦ أقيم في طهران مهرجان الأفلام أوليفر ستون. لكن فيلمه عن مقتل كيندى اختصروه من ١٢٠ إلى ٢٠ دقيقة. وعرضوا فيلم هملت لشكسير في التلفزيون، ولكن حذفوا دور أوفيليا بالكامل. وكانت الرقابة تحذف كلمة خر من الكتب. وحذفوا أي مشاهد حُب. وشكلوا لجنة تحقيق برلمانية لفحص برامج الإذاعة والتلفزيون فوجدوا جرائم بشعة تهدد الأمة خاصة في برامج الأطفال. واكتشفوا شخصية فيلياس فوج في رواية 'حول العالم في ٥٠ يوم' وقالوا إنها تتناول شخصية إنجليزية، وكون القصة تنتهى أيضًا في لندن، فالغرض من ورائها الترويج للإمبريالية. نفس الشئ وقالوا إنها تتناول شخصية إنجليزية، وكون القصة تنتهى أيضًا في لندن، فالغرض من ورائها الترويج للإمبريالية. نفس الشئ والرجال أيضًا في المرات والأرصفة وحتى في القنوات التلفزيونية، بمعنى أن تكون هناك قناة يعمل بها الرجال فقط ويشاهدها الرجال فقط، ونفس الأمر بالنسبة لملنساء. واحتل هذا النقاش العناوين الرئيسية في الصحف.

"بدأ هذا النظام بفكرة العدالة ولكنه ظل جامدًا. إنه نظام مُتعفن من الداخل وفاسد كالنظام في الاتحاد السوفيتي البائد. الحرس الثورى يشربون هم أنفسهم الكحوليات التي يصادرونها ويحاولون إقناع الفتيات اللاتي يعتقلونهن بالخروج معهم. وهناك فصل بين الرجال والنساء في الحافلات، ولكن في العربات المُزدحة لا بأس أن يجلسوا فعليًا الواحد فوق الآخر. والكثير من الرجال يستغلون ذلك للتحرش الجنسي بالنساء. وليس للنساء أي حق في الشكوى ضد رجل. فلا أحد يسمع لهن. كانت لدى طالبة اعتاد زوجها أن يضربها باستمرار، فاشتكت للشرطة ووصلت بالأمر حتى قاضى التحقيق، الذى طلب منها أن تُجرى فحصًا طبيًا وتقف على مدى الأضرار التي لحقت بها بسبب هذا الضرب. كانت كل خطوة تخطوها في أي مؤسسة رسمية يجب عليك أن تدفع رشوة".

ـ فإذا كان كل شئ سئ إلى هذا الحد فلهاذا لا يُسقطون النظام؟ لماذا لايخرج الناس إلى الشوارع كما فعلوا ضد الشاه؟

الشاه الوريث، رضا كورش يقول: «يريد أن يشرح لى السيد خامينتي الزعيم الروحي، كيف يمكن لمن جُرحت إصبعه أن يشترى أدوات علاجها من السوق السوداء لأن المستشفيات ببساطة لا يوجد فيها، بينها هذا النظام يُرسل عشرات الملايين من الدولارات لبناء مستشفيات لحزب الله في لبنان. ما هو التفسير الذي يمكن تقديمه لتبرير عدم تزويد المواطن بالخدمات الوئيسية، دون توجيه اتهام للشيطان الأكبر وعقوباته.»

رضا شاه لم يتنازل عن حلمه في العودة إلى الحكم في بلاده. وهو يقوم في صُحبة بعض أنصار أبيه القدامي بجولة حول العالم لافتًا الاهتمام إلى قضيتهم تحت شعار 'إيران الحرة'. يقول «إن المثقفين الإيرانيين يطلبون التغيير. تلك الأمة التي تضاعف سكانها منذ قيام الثورة. هناك ٣٥ مليون تحت سن ٣٥. وهؤلاء جميعًا لهم متطلبات. هل تستطيع الثورة أن تُلبي هذه المتطلبات؟ إننا نعيش الآن مرحلة تطور سياسي، ستؤدى في نهاية المطاف إلى انهيار الأسلوب الحالى.

"ويواجه النظام أكثر من مشكلة، ولا يمكنه التعامل معها. إنهم يدركون أنها قنبلة موقوتة. ففي إيران مطلّب مُلح بمكافحة التضخم، ومطلب بإيجاد حلول لأزمة الإسكان. فالأطفال الذين يدخلون اليوم سوق العمل هم في مستهل العقد الثاني من أعهارهم. ولن ينتظروا في هذه المعاناة حتى يجد النظام مصدر رزق لهم. ما الذي سيفعله آيات الله، هل سيطلقون عليهم النار؟ لن يتمكنوا من إطلاق النار على عشرة ملايين شخص. كما أنهم لن يستطيعوا إغلاق الأبواب بصورة تامة. والشباب اليوم لا ينظرون إلى أميركا باعتبارها الشيطان الأكبر بل الملاك الأكبر. وأنا على ثقة أن الأيام الأفضل قادمة.»

هل ستأتى هذه الأيام بالفعل؟ وهل هذا التفاؤل للملك الذي ما جلس على عرشه يمكن الاعتباد عليه؟ فكلام الشاه الابن عن الوضع الداخلي في إيران تُثير سؤالاً بسيطًا: إذا كان الأمر سيئًا إلى هذه الدرجة، وإذا كانت ثورة الخميني لم تنجح في تحسين مستوى المعيشة للإيراني المتوسط، فلماذا تبقى كل هذا الوقت؟

يقول كذلك راؤول جرافت، الذي كان مسئو لا عن شبكات عملاء السي. آي. آه. في إيران في التسعينات؛ «حتى زعهاء النظام الإيراني يصعُب عليهم اليوم تعريف ماهو مضمون الثورة، في البداية زعم آيات الله أنهم يمثلون نقطة تحول تاريخية، لخلق الإنسان

المسلم الجديد. لا بأس، إذن فهذا الإنسان هو اليوم أقل إسلامًا وتدينًا بكثير عما كان عليه في ١٩٨٠. وفي البداية تحدثوا عن تصدير الثورة إلى دول أخرى. والمكان الوحيد الذي نجحوا فيه، على حسابكم وبدرجة كبيرة بسببكم، هي لبنان.

«مشكلات النظام واضحة للعيان منذ زمن. ليس هناك لقمة عيش، ليس هناك مستوى معيشة لائق، هناك مشكلات كهرباء ومياه. الحافلات لا تسير كما ينبغي. وفي هذا الوضع يمكن أن تخرج الأمور بسرعة عن السيطرة. يفهم خامينتي ورفاقه كل هذه الأمور. يعلمون أنهم في تراجع كبير ويتذكرون أنَّه كان من الأسهل لهم القضاء على الشاه. وهذا هو السبب في أنهم يهاجمون الماضي: يقتلون منفيين إيرانيين لمنع وجود هذا الخيار، يحكمون بالإعدام على المزيد من الأشخاص ويُديرون حربًا خاسرة ضد

أطباق البث الفضائي والإنترنت.»

نفيسي بلا شك أحسنت صُنعًا بتوضيح الأهوال اليومية في إيران الثورة، ولكن من الصعب اعتبارها ممثلة حقيقية للإيراني المتوسط، ومن الصعب اليوم أكثر من أي وقت مضي، الاعتباد على تفاؤلها تجاه الانهيار الحتمى للثورة. فما بالك، عندما يتعلق الأمر بابن الشاه أو بمراقب من الخارج مثل جرافت. فإلى جانب الإرهاب السياسي يستخدم النظام الإيراني بنجاح باهر وسائل متقدمة لقمع أية إرهاصات محتملة لثورة أخرى ولكسر مشاعر الإحباط لدى المواطنين، ويسمح لتيارين سياسيين تختلفين بالعمل بشكل قانوني وشرعى ـ الإصلاحيين والمتشددين. وهنا يجب التأكيد أن الإصلاحيين أيضًا على ما يبدو موجودون في قلب التيار الرئيسي للثورة، ولا يرفعون راية العمل ضد النظام لكن على أقصى تقدير يحاولون أن يجعلوه ملائمًا لروح العصر. وجوهر الخلاف بين التيارين ليس على السياسة الخارجية، بل على مبادئ اقتصادية واجتماعية. هذه اللعبة الديموقراطية، التي توقفت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية ولم تمس الهيمنة الحقيقية التي يتمتع بها الزعيم الروحي، خليفة الخميني، توفر للشعب الإيراني

على الأقل مشهدًا وهميًا بالتحكم في مصيره.

والواقع أنه منذ بداية الثورة يتحرك البندول بين المحافظين والإصلاحيين. وفى كتابه 'إيران من الداخل' أشار البروفيسور دافيد منشري إلى أن الخميني فضل في البداية أن يضع على رأس السلطة التنفيذية شخصيات من غير رجال الدين. ولكن في عام ١٩٧٩، وبسبب السياسة المعتدلة نسبيًا لرئيس الوزراء مهدى بازرجان، تبنى معارضوه نظرية الرهائن الأميركيين وفرضوا على الدولة اتجاهًا أكثر تشددًا. وعندما اعتمد أيضا الرئيس الصدر سياسة ليبرالية نسبيًا، اضطر للفرار إلى المنفى. ومنذ نصّب رجال الدين أنفسهم على رأس السلطة التنفيذية، اضطروا هم أيضًا إلى عدم الالتزام مباشرة بسياسة براجماتية أكثر من اللازم. ووصلت المهادنة إلى ذروتها عام ١٩٨٥ (وكان من تجلياتها التجارة مع إسرائيل والولايات المتحدة في قضية 'إيران جيت') فأدت إلى موجة أخرى من التشدد. ومنذ ربيع ١٩٨٨ نلمس اتجاهًا براجماتيًّا مُتجددًا، كانت أبرز مظاهره قبول وقف إطلاق النارفي الحرب مع العراق (يوليو ١٩٨٨)، وبلورة مبادئ سياسة الاصلاح الاقتصادي (خريف ١٩٨٨)، واتجاهًا ليبراليًا نسبيًا مع الاحتفال بالعقد الأول من الثورة (ربيع ١٩٨٩). كل ذلك أدى إلى موجة تشدد أخرى، تمثلت في إبعاد آية الله منتظري (٢) عن خلافة الخميني وصدور فتوى ضد الكاتب سلمان رشدى.

بصفة عامة، كلما بقيت الأمور تحت السيطرة لا يعترض حكام إيران على مواجهة بين محافظين ومعتدلين. من ذلك، ماقاله، على سبيل المثال خامينئ: «إننا نؤمن أن وجود كتلتين تؤمنان بالشريعة يخدم النظام... وهما يؤديان كجناحين متلازمين كي يُحلق الطير... والذين يعتقدون أن الأصولية والتوجه الإصلاحي هما على طرفي نقيض يُخطئون خطأ جسيها... فالطريق الوسط والموقف

الصحيح هو الاتجاه المحافظ الإصلاحي."

بالإضافة إلى ذلك تبنى النظام في طهران سياسة التساهل والانفتاح المتناهي مع الانتقاد الداخلي، على الأقل بالنسبة لغالبية أشكال الانتقاد، الأمر الذي عرقل فكرة المعارضة السرية على المدى الطويل. ومن الحالات التي اختُبرت فيها حدود تسامح النظام في طهران أمام تصريحات معارضة من الداخل كانت حالة سيد أحمد خميني، ابن الإمام. وكان خميني الابن من بين المنادين فى منتصف الثهانينات إلى الحوار بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل. وكان رئيسًا لمكتب والده ولم يخفِ رغبته فى خلافته.

بعد أن خسر خامينتي معركة السلطة دعا إلى فض وتعيين مجلس استشاري (شوري) بروح إسلامية. في مارس ١٩٩٥ أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية أن الابن مات بسكتة قلبية، وهو في عمر الخمسين. ورثاه ابنه حسن، بالقول؛ « لقد أخذت معك أسرار خطيرة إلى القبر.» وقال أيضًا إن والده مات مسمومًا على أيدي عملاء الاستخبارات التابعة للحرس الثوري. دُفن أحمد الخميني بجوار والده الإمام في مقابر حُجة الزهراء جنوب طهران. بعد موت سيد أحمد خميني نَشرت مقابلة أجريت معه قبل أسابيع من موته وفيها نقد لاذع للسلطات. قال سيد خميني إن والده أراد إنهاء الحرب مع العراق بالفعل عام ١٩٨٣، بعد ما نجحت القوات الإيرانية في التغلغل داخل العراق، لكنه قوبل بالرفض من كبار المسئولين في المؤسسة العسكيرية ورافسنجاني.

في مايو ٢٠٠٦، في مقابلة أدلى بها الحفيد حسن بمناسبة الذكري الم ١٧ لموت الإمام، قال إن الحكم الحالي في إيران هو «نظام استبدادي لرجال دين يتحكمون في كافة مجالات الحياة». ودعا إلى تدخل خارجي لإسقاطه، وقال الخميني الحفيد إن خليفة جده، على خامنئى، يفتقد المؤهلات الدينية المطلوبة للمنصب. وأشار قائلاً: «ثورة جدى أكلت أبنائها وحادت عن طريقها، لقد عشت الثورة، وكانت تنادى بالحرية والديموقراطية، إلا أنها طاردت زعائها... يجب أن تُقام الحرية في إيران بأية طريقة كانت، وليس هناك فرق إن كانت هذه الحرية تتحقق كنتيجة لتطور داخلي أو تدخل خارجي. وإذا كنت سجينًا، ماذا كنت سأفعل؟ مصلحتي أن يأتي شخص ما ويكسر السجن.» وها هو التسامح الذي رُفع شعارًا للثورة قد انتهى. فبعد هذه المقابلات المثيرة للضجة فرضت على الخميني الحفيد رقابة مُشددة ومُنع من مقابلة وسائل الإعلام.

#### 华谷华

كان السر الآخر لبقاء النظام هو غياب البديل، في الداخل والخارج على حد سواء. لنأخذ، على سبيل المثال، أسد خومايون، نائب وزير الخارجية الإيراني أيام الشاه، الذي يجلس في مكتبه الصغير في واشنطن ويشبك أصابعه في يأس، وفيها عدا لقاءات موسمية مع زملائه السابقين في النخبة الحاكمة من النظام الإيراني السابق، وإصدار نشرة شهرية والقيام ببعض الإجراءات اللاحتياطية خوفًا من تعرضه للاغتيال، هناك شك كبير في مجيئهم، ليس لديه ما يفعله. خومايون يدرك أنه إذا نجح نظام آيات الله في المحصول على سلاح نووي، فإن احتمالات الثورة المضادة التي يتمناها ستتضاءل. يقول: «في أوكرانيا يُعلقون المفاعلات، بينها في بلادي يُنفقون أموالا طائلة على تكنولوجيا تنطوى على خاطر. وبمجرد أن يحصلوا على القنبلة، سيحتلون الصدارة في الخليج الفارسي، وسيكتسبون الحصانة من أي تدخل عسكري للغرب وسيحصون على شهادة ضهان للنظام لسنوات طويلة أخرى.» النظرية الواقعية التي يقول بها خومايون تبدو كالسلعة الشحيحة. وأثناء التحضير للكتاب التقيت، بالإضافة لابن الشاء، مهاجرين إيرانيين كثيرين، منهم أصحاب رؤوس أموال ومكانة. واستمعت إلى نبوءات لا حصر لها حول السقوط الوشيك للنظام، وحكوالي عن خطط سرية لمكائد سياسية ستؤدى إلى ديموقراطية إيرانية. سمعت أيضًا قصصًا عديدة وفظيعة عما يحدث في المعارضة لديها صحف، وقوائم توزيع بالإميل وتجمعات للنشطاء، وحتى بعض محطات الإذاعة، يعمل جزء منها بالتنسيق مع صوت إسر ائيل بالفارسية'. وجمية ولد حُرًا التي تأسست لكي تُقدم جائزة قيمتها ١٠ مليون دولار باسم رون آراد استخدمت موسات المتامكرة في أغلبها على الساحل الغربي للولايات المتحدة، لنقل الرسالة إلى المستمين الإيرانيين.

جهد كبير تبذله كل هذه الجهاعات المعارضة. لكنها لم تنجح فى التوحد تحت مظلة واحدة، ومع كل ذلك لديها عنصر مشترك واحد: ٢٧ عام على الثورة ويبدو أن حتى أعضائها يعلمون جيدًا أن الأمل ضعيف فى مواجهة نظام آيات الله. يعلمون وتُحبطون.

وبخلاف جماعات المعارضة حاولت على مدى سنوات أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، والأميركية، العراقية والسوفيتية اسقاط النظام الثورى في إيران. فشلت المحاولة السوفيتية لأن السي. آي. آه. سرّبت إلى الاستخبارات الإيرانية أن الروس يقفون وراء اتصالات كيدية مع حزب 'تودا' اليسارى للسيطرة على السلطة. وقتل الإيرانيون أكثر من مائتي عضو بالحزب بل وكشف عن ضباط كبار كانوا على اتصال بوكالة الاستخبارت السوفيتية (كيه. جيه. بي.). أما محاولات إسرائيل والولايات المتحدة والعراق فقد استمرت وقتا طويلاً وجميعها، دون استثناء، فشلت. كانت آيات الله، حتى في هذه الحالة، أكثر ذكاة. كان صدام حسين هو أول اليائسين. بعد ذلك استسلم أيضًا الأميركيون. كانت الولايات المتحدة تأمل في أن تأييدها لعناصر معتدلة مثل رافسنجاني (الذي اعتُبر آنذاك معتدلاً) سيُساعد في تفتيت النظام المتعصب من الداخل.

وبقيت إسرائيل. استمر أورى لوبراني لسنوات طويلة في تحويل أموال من وزارة الدفاع لتشجيع جهات اعتقد أن لها تأثير على استقرار النظام. كانت الجهة الأولى والأهم محطة إذاعة 'صوت إسرائيل بالفارسية'، تحت إدارة منشيه أمير. وكان المستهدف أن تحدث هذه الإذاعة تأثيرًا شديدًا على إيران، وأدت برامج كثيرة بثتها إلى مسارعة السلطات الإيرانية بإصدار بيانات مضادة، في محاولة لدحض ادعاءات أمير حول تدهور الوضع الاقتصادى والاجتماعي هناك. إلا أنه بالرغم من النجاح الملحوظ الذي حققته صوت إسرائيل بالفارسية، فإن الثورة المضادة لم تحدث.

#### 华华华

ومع كل الصراعات التى نشبت بين المتشددين والمحافظين (٣) في قضايا مختلفة كان هناك اتفاق حول موضوع واحد إسرائيل. فالمعسكران يتعاملان مع إسرائيل كصورة لدولة تثير الاشمئزاز. تقريبًا في كل مناسبة، في خطب للأمة، وفي مقالات بالصحف (محافظة وإصلاحية على حد سواء) وفي مقابلات مع ممثلين أجانب، يتم التعبير عن كراهية إسرائيل، وأحيانًا يجرى الحديث حول الفرق بين اليهودية والصهيونية. والشعار الذي كان ومايزال مرفوعًا «إسرائيل يجب أن تمحى من الوجود». كذلك الاختلافات السياسية في الشرق الأوسط خلال التسعينات لم تُغير بأى حال الخط الرسمى للنظام.

ختارات إسرائيك

مع انعقاد مؤتمر مدريد رأت إيران أن عليها واجبًا مقدسًا يتمثل فى قيادة جبهة الرفض لأى حوار من أى نوع مع إسرائيل، بعد آنسحاب سوريا وليبيا والعراق من اللعبة (هكذا بدت الصورة على الأقل في تلك الفترة). صرح الزعيم الروحي خامينتي في ٠٠ كتوبر ١٩٩٢ أن «هؤلاء المشاركين في هذه الخيانة (عملية السلام) سينزل عليهم غضب الله», وحسب ما يراه أقطاب النظام الإيراني فإن، فلا مكان في النزاع مع إسرائيل لأية تسوية. ذلك أنه صراع بين أبناء النور وأبناء الظلمة، وبجب على كل مسلم أن يشارك في هذه المعركة. واستخدم الرئيس الإيراني رافسنجاني مرات عديدة التعبير الذي يكرره باستمرار الزعيم الديني خامنئي وعشرات التعبيرات التي يستخدمها قادة النظام في إيران: «إسرائيل هي كالسرطان في جسد العالم الإسلامي». وأضاف إليها خامنتي بعد وقت قليل عبارة: «هل يمكن القضاء على إسرائيل بقوة القرارات؟ إن إسرائيل لن يُقضى عليها إلا بالقوة، وبالسلاح

بالإضافة إلى التصريحات الحادة ضد إسرائيل لم يخل الأمر أيضًا من عبارات وكتابات مناوئة لليهودية. وكانت برتوكولات حكماء صهيون تحتل مكانة مركزية في الكتابات المعادية للسامية التي تصدر في إيران. وعلى موقع الإنترنت .www.yahoo com يكررون اتهام اليهود باستخدام الدم البشرى في طقوسهم الدينية. ويدّعون على الموقع أنّ التاناخ (أو التوراه) "أقل ما يقال أنه نتاج شعوب أخرى". وماهو إلا كتاب وضعه يهود مجهولون. "الرب يظهر في التناخ كَشخصية آستنائية، تشبه الإنسان: له شعر، وملابس، وله يدان، وقدمان ونفس حية. الأنبياء يظهرون كأناس أوغاد، يأتون بأفعال لا تتناسب مع وضعهم. " وفى برنامج وثائقي عنوانه 'السيطرة على العالم' تم استعراض الأعمال السياسية و'الإرهاب الدولي'، الذي طبقه اليهود للسيطرة على

العالم، من إنشاء الحركة الصهيونية وحتى اليوم.

كذلك استخدام قضية الكارثة النازية سلوكًا ذائعًا. وأشارت جريدة 'إيران ديلي' المحسوبة على تيار الإصلاحيين في مقال هيئة التحرير إلى أن "يهود صهاينة كثيرون... يسلكون نفس الطريق... الذي سلكه النازيون قبل نصف قرن... صحيح ليست هناك معسكرات تجميع ولا أفران غاز في الضفة الغربية... لكن الجيش الإسرائيلي يعتمد تكتيكات نازية، سبق وطبقت في جيتوهات وارسو، بكل قسوتها ضد مخيهات اللاجئين الفلسطينيين."

ورغم التصريحات الحماسية ضد إسرائيل حرصت إيران على إدانة الإرهاب بشكل رسمي، واعتبرت الاتهامات الموجهة ضدها بهذا الشأن مجرد مؤامرة صهيونية - إمبريالية. وعلى حد إدعائها، فإن المسلمين هم ضحايا الإرهاب، وليسوا مُنفذيه. لكن بالمقابل حسنت إيران استغلال وضعها كتهديد للغرب وإسرائيل كحجر زاوية في المشهد الثوري. وبهذه الروح قال آية الله حمد جنتي، أحد أقطاب متشددي الخميني عام ١٩٩٢: "يقول الأميركيون طوال الوقت إن إيران تشكل تهديدًا ونَحن سعداء إذ نعلم أننا نمثل تهديدًا لأعدائنا. فيجب علينا ألا نخشى الإفصاح عن نوايانا. "وقال جنتي أيضًا إن إيران بعثت بعملاء حول العالم من أجل "الحرب العالمية الثالثة"، المتوقعة بين الإسلام والغرب. وتنبأ بأن القرن الحادي والعشرين، سيكون "قرن الإسلام".

إلا أنه حتى هذه الصورة لها وجه آخر. كان الخوف من إيران أو ما عُرف بإيرانفوبيا، وتجلى بشكل واضح عندما ضمها الرئيس الأميركي بوش خلال خطابه الشهير في ٢٩ يناير ٢٠٠٢ إلى 'محور الشر'، خوفًا طبيعيًا ومفهومًا. ولم تُقصر آيران في كل ما من شأنه تبرير هذا الخوف. ومع ذلك، فقد تعامل سياسيون وعسكريون غربيون بهلع شديد مع إيران من أجل صرف الانتباه عن قضايا أخرى. وتحول 'الإرهاب الإيراني' في السنوات الأخيرة إلى سلاح فتاك في الصراعات الداخلية في إسرائيل. وأبرز أمثلة ذلك حدث قبل انتخابات الكنيست عام ١٩٩٦. فقد ادعى شمعون بيريز، مرشح حزب العمل على منصب رئاسة الوزراء، في أول ظهور علني له، أن الحكومة الإيرانية تقود حملة إرهابية في محاولة لإسقاطه. ويُشبه تكتيك بيريز هذا بدرجة كبيرة موقف إسرائيل التقليدي تجاه خسائرها الكبيرة في لبنان. فلكي يتم امتصاص فداحة الخسائر يجب أن يكون العدو له يُقل. لقد فضلت إسرائيل دائها القول إن المواجهة في لبنان هي مع دولة (إيران) في الواقع وليست مع مجموعة صعاليك محليين حتى لا تكون موضع سخرية. عندما وضع بيريز إيران على رأس كارهي إسرائيل بصفة عامة، وحزب العمل بصفة خاصة، سهل عليه الأمر تجنب الصعاب في العملية السَّلَمية والوضع في مناطق السلطة الفلسطينية، التي خرج منها مُنفذو الهجمات التابعين لحماس في الوقت ذاته.

حصل بيريز على موافقة الاستخبارات في أعلى مستوياتها. وأثناء عملية "عناقيد الغضب" قال أيضًا رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي لواء موشيه يعلون، لمراسلين عسكريين، إن إيران معنية بإسقاط حكومة العمل. واتهم زعماء الليكود بيريز، رئيس الحكومة ووزير الدفاع في الوقت نفسه، باستغلال قيادات الجيش الإسرائيلي وتوريطهم في قضايا سياسية. وسعى حزب العمل إلى استغلال تصريحات يعلون واعتزم ربط شعار 'إيران تناصر بيبي' بحملته الانتخابية. بيريز، بالمناسبة، يؤمن بذلك حتى اليوم. وعشية الانتخابات قال "كانت لدينا معلومات واضحة للغاية أنهم قرروا إشقاط الحكومة ووقف عملية السلام. لقد أعطونا أدلة، لقد حولوا أموالا، ضغطوا على حزب الله لإشعال لبنان. وبعد أن حسرنا الانتخابات نها إلى علمنا من مصادر مختلفة

أنهم احتفلوا بذلك في طهران."

إلا أن وثائق شعبة الاستخبارات عن نفس الفترة تكشف صورة مختلفة المضمون. في إيران ربها لم يجزنوا لفوز نتانياهو، ولكن الاستخبارات الإسرائيلية لم يكن لديها أى دليل على أنها وقفت بالفعل وراء موجة تفجيرات فبراير مارس الدامية ١٩٩٦، التى نفذتها حماس. هذا التقييم الذي كان معروفًا لكثيرين دفع ببعض وسائل الإعلام للتسرع باتهام وزير الاستخبارات الإيراني بالتآمر.

تحولت إيران إلى الشرير الرئيسي في نقاشات كثيرة في إسرائيل، ليس فقط حول انتخابات ١٩٩٦. وفي أعقاب أي عملية إرهابية في العالم تسارع إسرائيل إلى توجيه أصابع الاتهام إلى اليد الطويلة لإيران، حتى لو اتضح بعد وقت قصير أنها لم تكن متورطة فيها بالمرة. مثال ذلك حادث إسقاط طائرة بان آم فوق لوكيربي عام ١٩٨٨، الذي حاولت إسرائيل أن تتعسف وتلصقه بإيران، غير أن سي. آي. آه. قررت أن المسئولية تقع على ليبيا، وكذلك في حادث أوكلاهوما عام ١٩٩٥. ومن وجهة نظر إيرانية على الأقل، فإن بعض هذه الاتهامات، في التوقيت الذي طرحت فيه، كان الهدف منها خدمة مصالح سياسية داخلية في إسرائيل أو محاولة وزارة الدفاع الإسرائيلي الحصول على ميزانيات أكبر.

لا شك أن إيران كانت ومازالت متورطة في الإرهاب الدولى، إما بشكل مباشر في عمليات تخريبية أو بتشجيع وتأييد لوجيستى للمنظات المتطرفة. ارتياب الإيرانيين بشأن الدعاية الموجهة التي استهدفت مزيدًا من التشويه لدولتهم لم يأت من فراغ. ففي أكتوبر ١٩٩٩ نشرت صحيفة هاآرتس في عنوانها الرئيسي أن "وزارة الدفاع سربت في وسائل الإعلام مادة إعلامية ضد إيران". في قسم المعلومات كشف المراسل السياسي للصحيفة، ألوف بن، عن أن جهات أمنية استخدمت وسائل الإعلام الإسرائيلية لبث مواد إعلامية مصنوعة لوحدة المواجهة النفسية (التي تعرف مهنيًا بوحدة حرب المعلومات)، تم تسريبها قبل ذلك إلى صحف عربية. ومعظم هذه الدعاية والتصريحات انصبت على خطورة التهديدات الإيرانية. وفي حالات معينة كان الضباط يضغطون على المراسلين لنشر المعلومات. وقال أحد كبار الضباط لصحفي: "من المهم أن تنشر هذا الخبر، فأنا أقول لك إنه حقيقي. أنا أعرف، لأنني سلمته بنفسي للصحيفة." ويقول الصحفي نفسه إن الضابط الكبير تبجح في وجهه مشيرًا إلى أن وحدته تُسرب بانتظام معلومات وأخبار إلى صحيفة 'الوطن العربي'، التي تصدر في باريس وإلى صحيفة 'فورن ريبورت' اللندنية، وكانت 'الوطن العربي' كذلك هي القناة التي عن طريقها نشر يتسحاق مردخاي خطته للانسحاب من لبنان عام ١٩٩٧. وقد نُقلت هذه المادة العربي كذلك هي القناة التي عن طريقها نشر يتسحاق مردخاي خطته للانسحاب من لبنان عام ١٩٩٧. وقد نُقلت هذه المادة العربي مسئول كبير في وزارة الدفاع، كان يدير شبكة علاقات واسعة مع محريها.

لم تكتف إسرائيل بهذه المناورات الثمينة، بل أرسلت رسائل تهديد إلى إيران بصورة علنية. فى جلسة الكنيست فى ٢٠ يناير ١٩٩٣ طالب عضو الكنيست إفرايم سنيه من الكنيست إدراج 'الخطر الإيراني، وبخاصة النووى، على جدول الأعمال.' وفى ديسمبر ١٩٩٤ قال اللواء عوزى ديان (كان وقتها رئيس شعبة التخطيط بالجيش الإسرائيلي) خلال محاضرة مفتوحة إن "طفرة قوية فى القدرات النووية لإيران والعراق من شأنها أن تقود إسرائيل إلى النقطة الحتمية لاتخاذ قرار قبل أن ينتهى عام ١٩٩٥." ومع وصول طائرات الإف ١٥ آى، فى يناير ١٩٩٨، توالت التصريحات فى وسائل الإعلام الإسرائيلية حول استطاعتهم الوصول إلى إيران وأن لديهم الرد على التهديد النووى. وذهب عضو الكنيست أفرايم سنيه أيضًا إلى مدى أبعد باقتراحه منذ سبتمبر ١٩٩٨ بتوجيه ضربة وقائية إلى إيران، لمنعها من امتلاك قدرة نووية.

الرد الإسرائيلي على إيران، الذي اتسم غير مرة بالهستيرية، تحول، على الأقل في بضعة مرات، إلى نبؤة تسعى إلى التحقق. من ناحية إيران، فالخطوات العدائية من إسرائيل ـ مثل الإضرار البالغ بالمفاوضات الاقتصادية بين إيران وأوربا، وتصفية عباس موسوى وخطف الديراني وعُبيد ـ أدت، دون أي مبرر منطقي إلى التصعيد بالاتجاه المعاكس. كذلك حالات لم يكن فيها على ما يبدو تدخل إسرائيلي ـ مثل قتل أربعة دبلوماسيين إيرانيين في لبنان عام ١٩٨٧، أو تشدد السياسة الأميركية تجاه إيران ـ اعتبر بمثابة إعلان حرب إسرائيلي على طهران. إسرائيل، كما يعتقد هؤلاء المؤمنون ببروتوكولات حكماء صهيون والمروجون لها، تستنفر الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، ضد إيران.

البروفيسور دافيد منشرى، الخبير الإسرائيلي البارز في شئون إيران، انتقد بشدة سياسة الحكومة الإسرائيلية تجاهها. وهو يقول، ليس واضحًا من التصريحات الإسرائيلية العلنية إن كانت إسرائيل تعارض وجود النظام الإسلامي في إيران بحد ذاته، أم تعارض فقط سياسته المعادية لها. وليس واضحًا هل التصريحات الإسرائيلية المستفزة تزعج حقّا النظام الإيراني بأى حال من الأحوال. من زاوية واحدة على الأقل فإن تركيز إسرائيل على تهديد إيران يخدم النظام الثورى: إنها تُثبت أن إيران دولة مهمة بالفعل وأنها ناجحة في تخويف إسرائيل. ويعتقد منشرى، أن السياسة الإسرائيلية المعلنة تركز فقط على التلويح بالعصا، لكنها لا تُقدم للإيرانيين خيار الجزرة. فإذا كانت إسرائيل معنية بتغيير السياسة الإيرانية، كان الأجدى أن تؤكد بالتحديد على المزايا التي سيجنيها الشعب الإيراني في هذه الحالة، وليس فقط التهديدات.

ويقول رام في العناوين الفرعية إنه "منذ ثورة ١٩٧٩ يدور تيار الجدل الإسرائيلي عن إيران حول صور مشوهة، ومغلوطة وساذجة، يتم غرسها في أجهزة التوجيه الدعائية وصناعة الوعى في إسرائيل. هذه الصور تخفى مكونات القضايا السياسية المتصلة بإيران وتصمت عن ميزات مهمة في تاريخها في العصر الحديث. الدليل على ذلك يبرز من استعراض الانتخابات الرئاسية في إيران في يونيو ٢٠٠٥. ففي عمليتين انتخابيتين متتاليتين انتخبت الأغلبية الساحقة في إيران رئيسين لم يتوقع أحد في الداخل أو الخارج فوزهما. الشئ الوحيد الذي أزعج المحللين هو ما إذا كانت نتائج الانتخابات جيدة أم سيئة بالنسبة لنا وللغرب عمومًا. أما السؤال عها إذا كانت جيدة للإيرانيين أم لا فلم يُطرح للنقاش أصلاً. وهذا النوع من العنصرية المتطرفة تحجب دائمًا النظرة الإسرائيلية لإيران وتتسبب في العمى، الذي لا أقول إنه يفضي إلى جهل كبير، بل إلى ما هو أخطر من ذلك، إلى انحراف مُتعمد عن كل ما يتصل بالطرف الآخر."

وقارن رام بين الثورة الإسلامية في إيران والثورة الصهيونية. "الأسطورة الشيعية التقليدية عن عودة الإمام الثاني عشر في آخر الزمان ومجئ الخلاص معه قد وجدت لتشجيع ونصرة الغايات السلبية. وهذا لا يختلف كثيرًا عن يهودية المنفى. والتحولات التي طرأت على الصهيونية هي كتلك التي حدثت للشيعة: عدم الانتظار حتى يصبح العالم مليئًا بالشر. ليس أمام المجتمع من وسيلة أو طريق إلا القبض على مصيره بيديه. فقط العمل الثوري في إيران أو العمل الاستيطاني في أرض إسرائيل بفضل اليهودي المحارب هو نفسه الذي سيُمهد الطريق لمجئ المسيح أو المهدي ، بلسان الشيعة. وعندما استخدم بن جوريون إشارات ولغة الخطاب المعروفة لدينا كان هذا طبيعيًا، ولكن عندما فعل الخميني الشئ نفسه، بدا ذلك لنا غير مفهوم بالمرة. خذ مثلاً، موضوع موت الشهداء أو أولياء الله أو القديسين. في الشيعية هو نفسه الإمام الثالث، الحسين بن على بن عم النبي محمد، وما لقيه في كربلاء، كما هو الحال مع بر كوخفا الذي دعا إلى الانعتاق، واحتل مكانة ذات أبعاد وهمية في الثقافة الصهيونية الجديدة.

"النظرية المعاكسة لما أطرحه تعتبر الإسلام حركة جامدة وغير قابلة للتغير. ونفس هؤلاء الخبراء يعتقدون أننا سنجد كل إجابات الظواهر الحالية في القرن الأول للإسلام. المشكلة عندنا تكمن في انعدام الرغبة في التعرف على الآخر، وعلى المكونات التاريخية والثقافية الخاصة به. لا يعنى ذلك أننى أدافع عن الثورة الإيرانية على طول الخيط. إننى اعتقد أن نشاط وسياسة النظام الإسلامي في إيران لا يندرج بالضرورة تحت شعار إنساني خالص. لقد كانت هناك دائماً نظرة قاصرة وثابتة تسيطر على تفكيرنا تجاه الإسلام، تربطه بالتطرف والتعصب وبالتالي لن نفهم الآخر إلى الأبد."

ـ ماذا لو أمتلكوا سلاحًا نوويًا، ألا يكون ذلك سببًا كأفيًا وجيدًا لأكون عصبيًا ؟

« لا شك أن إيران تبذل كل ما فى وسعها ولست واثقاً أنها تستطيع بالفعل لا متلاك سلاح نووى. ولأن نظرتنا لهم تعتبرهم متعصبين، فإننا نخشى أن يستخدموا هذا السلاح، وبتحليل مُتزن يمكنك أن تفهم أنهم ليسوا مختلفين عن بقية البشر، من الواضح أنهم لن يغامروا بذلك، لأن الأمر يعنى نهايتهم أيضًا. وفى نهاية المطاف، قد يبدو الأمر غريبًا للبعض، فأهم ما يشغل حكام طهران هو مصلحة الدولة. كذلك فإن الزعامة الإيرانية 'الفظيعة' على حد يبدو لها، تدرك أن وجودها فى السلطة يرتبط بالخبز الذى عليهم توفيره للشعب الإيراني، وليس بقنبلة نووية. ويغيظني دائها أنه عندما يعمل إسلامي راديكالي طبقًا لسياسة حقيقية واضحة يوصف بأنه براجماتي. فكل ما فعله رافسنجاني ضد الأفكار الصارمة ومتشددة اعتبره الباحثون انحرافًا عن النموذج التقليدي الذي تعودوه. ألم يفعل ذلك عبد الناصر ؟ ثم.. لقد أعاد بيجن سيناء وأعاد ديجول الجزائر.»

- كثيرون في إسرائيل، من بينهم سفير إسرائيل السابق لدى طهران، أورى لوبراني، يعتقدون في ضرورة استغلال الوضع الاقتصادى الصعب في إيران والمساعدة، بمختلف الوسائل، في إسقاط هذا النظام المتشدد. من ذلك على سبيل المثال، صوت إسرائيل بالفارسية التي تبث على مدار اليوم أخبار عن صعوبة الحياة في إيران، وتحظى بثقة كبيرة بين الجمهور هناك. ربها سيكون أفضل لليهود إذا قصرنا عُمر هذا النظام ؟

«ما هذا الأفضل لليهود؟ إنها نظرية امبريالية فظة تمامًا. إن التدخل الإسرائيلي الوأسع في إيران في السابق، بها في ذلك إنشاء السافاك (جهاز الشرطة السرية)، يُفسر العداء الشديد من نظام الخميني لإسرائيل منذ عام ١٩٧٩. أنا لا أقول إنهم كان يمكن أن يكونوا أصدقاء لنا، لكن ربها غير ذلك من ميزان الكراهية. لو تدبر السيد لؤبرائي قليلاً في ما يحدث للدول عندما تتدخل في شئون دول أخرى وردة الفعل التي يجلبها هذا الأمر. راجع ما حدث في لبنان. وماذا عن صوت إسرائيل بالفارسية ؟ لقد رأيت الصورة بأم عيني: يجلس الإيرانيون بعد الظهيرة ليرووا ظمأهم بكلام منشيه أمير (مدير صوت إسرائيل بالفارسية) ويُدخنون الشيشة، وهو يدعوهم للانقلاب على النظام. هل هذا ما سيُخرجهم من البيوت ويدفعهم للاستيلاء على البرلمان واجتثاث النظام الحاكم المتعصب الراديكالي من جذوره ؟»

\_ صرحت أكثر من مرة بأنك لا تنشغل بالتفاصيل الصغيرة للأحداث الجارية في إيران. ألا يُعد ذلك تهربًا ما ؟

«هذا لا يغير شيئًا ثما فعله أحدهم أو قاله ومن الذي قُتل وعلى يد من وما الذي قاله خاميني وما اسم المسئول الفلاني. إنني أترك ذلك كله للمحللين السياسيين والجهات الأمنية. إنه أمر لا يعنيني. من الناحية الأكاديمية، ليس هناك ما تفعله تجاه الحدث الآني في نفس لحظة وقوعه. سيأتي أناس يقفون عند كل هذه الأحداث حتى ساعتها الأخيرة ثم يقولون لك إن النظام الفلاني سيسقط. وفي نهاية الأمر يسقط، وهم بذلك قد تنبأوا بالمستقبل. وفيها يتصل بالثورة الإسلامية برمتها، فحقيقة أنهم لم يتنبأوا بها، يُمثل أكبر دليل على فشلهم. وبنفس الدرجة تصرف كثير من المحللين السياسيين بعد غزو صدام للكويت مثلاً.»

\_كيف يمكن تفسير، حسب طريقتك، مظاهر الفرح القادمة من طهران عندما تنجح عمليات تخريبية في إسرائيل؟

«ردود الفعل تلك لا تأتى من فراغ. إنها ذات صلة بحالة عامة. فإسرائيل فى نظر الإيرانيين دولة محتلة. وهذا مرتبط بها تعتبره إيران استغلالا مستمرًا من قبل الغرب للمسلمين بصفة عامة وإيران خاصة، من عهد الصليبين. كذلك لدينا الأغيار، أيًا كانوا، نعتبرهم دائها مشبعين بمعاداة السامية. وهؤلاء الأغيار هم دائها أشرار حتى أن رئيس الوزراء مناحم بيجن شبّه مكان اختباء عرفات في بيروت بخندق هتلر في برلين. ا

وفى محاولته العنيدة لتفنيد صورة إيران كإمبراطورية للشريبدو أحيانًا أن رام يتبنى أفكار طهران عن نظرية النسخة الحديثة من بروتوكولات حكماء صهيون، التى تحرك من خلالها إسرائيل واللوبى اليهودى العالم ضد إيران. وكمثال يذكر قضية كارين إيه سفينة الأسلحة التى حاول الحرس الثورى الإيرانى تهريبها إلى المناطق المحتلة فى ذروة الانتفاضة. ويقول إن اإسرائيل، سارعت إلى اختلاق قضية تشهير سعيًا إلى إحباط أى احتمال للتسوية بين الولايات المتحدة وإيران. وكان الهدف هو إعادة إيران إلى تصنيف الأشرر، وإقناع الأميركيين بالعمل ضدها. كانت قضية 'كارين إيه' هى التى مكنت إسرائيل فى نهاية المطاف من الكشف عن أطروحة إيرنة فلسطين، وبهذه الطريقة يتم تدويل النزاع وتقديمه كساحة لمكافحة الإرهاب الدولى. وفجأة غطى ظل إيران الخطير كل المناطق الفلسطينية."

لقد أمتنع رام عن التعرض للدليل الدامغ الذي يؤكد أن 'كارين إيه' قد أرسلت بالفعل بمعرفة إيران لتُأجع الحرب في المناطق، وأنه لولا إعتراضها في البحر الأحمر، لتسبب السلاح الذي تحمله في أخطر تصعيد للانتفاضة. والسؤال بشأن الظل الإيراني؛ هل كان في هذه الحالة 'اختراعًا إسرائيلي' لمتطلبات الدعاية أم واقع لا مهرب منه، بقى بلا إجابة.

هوامش:

さらてき

١- كتاب اقراءة لوليتا في طهران اللكاتبة الإيرانية اآزار نفيسي ، صوّرت فيه للقاريء مدى بشاعة الحياة تحت نظام شمولي متعنت كالنظام القائم في ايران. فالحكومات التي تعتمد الصيغة الواحدة والصوت الواحد بالتأكيد لا تبدي اهتهاما بأي شكل من أشكال الحياة الحقيقية، ولا تعنيها مشاعر الانسان. "لوليتا" كانت الرمز الذي عبّرت به الكاتبة الاكاديمية "نفيسي" خلال الصفحات، وعند السطور وبين الكلهات، وشرحت بصورة ذكية مآسي المرأة في المجتمع الإيراني من خلال قراءة عدة روايات علية على رأسها "لوليتا" للكاتب الروسي "فلاديمر نابوكوف"، وهي واحدة من تلك الروايات التي طوّعتها "نفيسي" لخدمة هدفها.

٢- كان آية الله حسين على منتظرى أقرب المرشحين لخلافة الخمينى كمرشد روحى للثورة الإيرانية لكن نهجه الإصلاحي عندما كان رئيسًا للحكومة وضعه فى صدام مع الإمام وأركان نظامه المتشددين إلى حد سجنه والحكم عليه بإعدام لم يُنفذ ووضعه رهن الإقامة الجبرية والتنكيل بأقربائه وأبنائه. ومن مواقف منتظرى الإصلاحية رفضه لنظرية ولاية الفقيه، ودعمه لعلاقات طبيعية مع الولايات المتحدة، وفتح لمجال أمام حرية الصحافة.

٣- المتشددين يمثلهم شريعتمدارى مستشار المرشد العام الروحى على خامنئي، وقد سُجن وعُذب على يد الشرطة السرية أيام الشاه وهو مسئول عن صحيفة كيهان المتطرفة في إيران ويتمتع بحصانة ومكانة مؤثرة. أما المحافظين فيمثلهم أحمدى نجاد، بينها الإصلاحيين فيمثلهم الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي،

# ◆ ""

#### (I)

# كتاب ((عدم المساواة)) - الجزء التاسع

تحرير: أورى رام - نيتسا بركوفيتش - ترجمة وإعداد: د. أشرف الشرقاوي

#### الليرالية بقلم: باكى كوك

تعتبر الليبرالية حسبها هو معروف نظرية سياسية وأخلاقية قائمة على الحرية. ويقوم الافتراض الأساسي لليبرالية اختلف شكلها على أن الحرية هي أسمى القيم الإنسانية، وأن الإنسان يحقق طموحاته عن طريق الحرية، ولذلك فلابد أن تلتزم الدولة بالدفاع عن هذه الحرية. ومن الثابت والواضح أن الليبرالية ليست نظرية تدعو للمساواة. ورغم ذلك فمنذ ظهرت الليبرالية قبل ثلاثة قرون يدور حوار مبدئي بين مفكريها وساستها حول جوهر مصطلح المساواة الليبرالية. ويستمد هذا الحوار شرعية وجوده من الارتباط الوثيق بين الحديث عن الحية والحديث عن المساواة. فإذا كان المبدأ الليبرالي الأول يسعى لحصول الفرد على أقصى قدر ممكن من الحرية، وإذا كان نظام الحقوق يعتبر الآلية الدفاعية الرئيسية التي يعتمد عليها الفرد للحصول على هذه الحرية، فإن هذه الحقوق كلها كانت موزعة يقدر أكبر من المساواة بين المواطنين، كلها قيدت من حرية الفرد الشخصية. ولكن بها أن جميع الأفراد في المجتمع متساوون مبدئياً من حيث حقهم في الحصول على الحرية (بمعنى أن ذلك الجوهر الإنساني ولكن بها أن جميع الأفراد في المجتمع متساوون مبدئياً من حيث حقهم في الحرية هو حق عام. وهذا هو الافتراض الأساسي بشأن الذي يجعل الفرد مرتبطاً بالحرية موجود لدى البشر كافة)، فإن الحق في الحرية هو حق عام. وهذا هو الافتراض الأساسي بشأن المناواة التي يجب أن تكون موجودة بين البشر، والذي تتشارك في الإيان به جميع التيارات الليبرالية على الحراف أطيافها. فمن المساواة قاصر تين على الرجال الأثرياء بيض البشرة. وبمضى الزمان سقط شرط الثراء، ثم امتد الأمر إلى النساء، وأخيراً امتذ أبل الفئات الأخرى غير بيضاء البشرة.

يترتب على مبدأ المساواة سالف الذكر افتراض أن الليبرالية التى تبرر المساواة فى تقسيم الموارد المادية أكثر شيوعاً بين الليبراليين، ولكنها رغم ذلك ليست عامة. وهنا يثور السؤال الرئيسي لهذا المقال: كيف تنظر النظرية الليبرالية إلى العلاقة بين المساواة فى الموارد..؟ وبمعنى آخر، ما هو معنى الهوة القائمة بين المساواة المزعومة فى حقوق الأفراد فى العالم الليبرالي المثالي وبين القدرة على ترجمة هذه المساواة إلى إنجازات فعلية فى العالم الحقيقي..؟ وسوف أوضح فى موضع لاحق دائماً يكون نفس السؤال: ما هى الشروط الضرورية لتحقيق هذه الحرية فى العالم الحقيقي..؟ وسوف أوضح فى موضع لاحق أن العلاقة بين المطالبة بالمساواة فى هذين السياقين (سياق المساواة فى الحقوق وسياق المساواة فى النتائج) هى نتيجة للطبيعة التى يتحدد بها الجوهر الأساسي للفرد، والناتج عن المصالح التى ترتبط به. ولذلك فسأقوم فى موضع لاحق ببحث ماهية هذا الجوهر والشروط المطلوبة لتحقيقه فى ضوء السياق التاريخي الذى يجسد الفكر الليبرالي.

ظهر مصطلح "ليبرالي" كوصف لموقف سياسي محدد للمرة الأولى في القرن التاسع عشر. في تلك الفترة تم استخدامه كلفظ استهجان لمواقف متخاذلة اتخذها حزب سياسي معين. ولتحقيق هذا الهدف تبنى المهاجمون اسم حزب سياسي أسباني، وهو حزب "ليبراليس" الذي كان معروفاً بأن مواقفه متخاذلة للغاية. ولكن جذور الأيديولوجية الليبرالية تسبق هذه الفترة، وترجع أصولها إلى الفكر السياسي الإنجليزي والاسكتلندي في القرن السابع عشر، حيث تمثلت هذه الأفكار في الثورة التي جرت في انجلترا في عام ١٦٨٨. كانت هذه الثورة تعبر عن مصالح الطبقة المتوسطة في الحضر – والتي تضم التجار والباعة والمستثمرين في مواجهة المصالح التقليدية للأسرة المالكة وحلفائها في الكنيسة والطبقة الأرستقراطية. وتبنت القوى الاقتصادية والاجتهاعية الجديدة أفكار الليبرالية التي تبنت المبادئ الدستورية ومبادئ التسامح الديني وحق التجارة واعتبرتها من الأمور التي تحظى بالأولوية، واستخدمت هذه المبادئ كوسيلة للنضال ضد الصفوة الحاكمة.

وهكذا ولدت الليبرالية - مثلها في ذلك مثل حركة التنوير - من رحم العداء الشديد للحكومة. وخلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، ومع تطور أدوات التجارة والصناعة وتطور المدنية التقت الفكرة الليبرالية بقوى اجتماعية أخرى كانت تسعى للنضال ضد المبادئ التقليدية للأسرة المالكة والكنيسة، وهما المؤسستان الرئيسيتان اللتان قيدتا القدرة الخلاقة للمجتمع واتجاهه للتوسع. وبالتعبير السياسي فقد عبرت الليبرالية عن تمردها ضد سيطرة النظام الملكى الخانقة، وضد صرامة السلطة السياسية والدينية، وضد المبدأ التقليدى الذي يرى أنه لا وجود للفرد خارج سياق مجتمعه. وقد قدم الطرح الليبرالي بديلا جذاباً لقوة التقاليد والسلطة وللوسائل التي تستخدمها للقمع. وتم بناء هذا الطرح كنظرية تعبر عن الفرد الذي يناهض التسلط الاجتماعي الثابت ويسعى للتحرر منه. وبالفعل فإن مصطلح الحرية بمفهومه الليبرالي الذي يتمثل في الاستقلالية الأساسية للفرد كان جامعاً لهذه العناصر. فعلى المستوى الاقتصادي تسعى الليبرالية إلى منع تقييد حرية التجارة وإلى نشر الاقتصاد الرأسهالي المتطور. ويمكن وصف الليبرالية التقليدية بأنها نتاج اللقاء بين هذه العناصر التاريخية. وقد أدى التغير في مدى تركيز هذه العناصر في الأماكن المختلفة إلى صياغة غير موحدة للمبادئ الليبرالية بها يتفق مع التطور التاريخي على المستوى المحلى في كل مكان. وعلى سبيل المثال ففي فرنسا بعد الثورة المدنية أضيف إلى فكرة الليبرالية عنصر علماني قوى للغاية، مع المتاكيد على الناحية القومية بقدر يفوق ما حدث في بريطانيا على سبيل المثال.

من الناحية الفكرية تأسست الليبرالية الكلاسيكية - وهو الاسم الذي تُسمى به الليبرالية الأصلية - على دعامتين وفرتا المشروعية للتطورات السياسية والاقتصادية التي جرت في الغرب منذ القرن الثامن عشر. وضع الدعامة الأولى الفيلسوف جون لوك. وكانت نظريته التي تمثل حتى اليوم جوهر الليبرالية الكلاسيكية قائمة على أن المجتمع السياسي لابد أن يجعل نشاطه قاصراً على الدفاع عن الحقوق الأساسية للأفراد في الحياة والحرية والملكية، وأن السياسة تمثل إطاراً مصطنعاً، حيث يعتبر الجق في الملكية الشخصية حقاً مصيرياً ومبدئياً ومؤسساً للحياة السياسية.

لقد كتب الكثير عن علاقات جون لوك ومشاركته في الثورة. وبمضى الوقت تم الربط بين نتائج الثورة، التي عجلت بانتشار الليبرالية وبين أفكار هذا الفيلسوف المعروف. بعد ذلك بهائة عام تبنى رواد الثورة الأمريكية ضد البريطانيين في عام ١٧٧٦ هذه القاعدة بشكل حرفي، وتكشف لنا القراءة المتأنية في الأساس الفيدرالي (وهو مجموعة المقالات التي نشرت في إطار مناقشة الدستور الأمريكي) مدى التأثير الثقافي للفيلسوف لوك. كما تكشف لنا أهمية ما قام به لوضع اللبنات الأساسية للفكر الليبرالي في المجتمع الأمريكي.

أما الدعامة الثانية التى قامت عليها الليبرالية الكلاسيكية فقد وضعها الفيلسوف والمفكر الاسكتلندى المعروف آدم سميث. ففي كتابه المؤثر «ثروة الأمم»، طور آدم سميث الأساس الفكري، والمنطق الاقتصادى الرأسهالي، كها طور منطق استخدام الليات السوق، والامتيازات التى يمكن أن يحصل عليها الأفراد والجهاعات من جراء استخدامها. كان سميث الذى بدأ الكتابة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر (بعد لوك بنحو مثة عام) شاهداً على بداية تطور الاقتصاد الرأسهالي، الذى قام على مبادئ الجدوى الاقتصادية لعملية الإنتاج، ومراكمة الشروة وزيادة رأس المال، وآلية تحديد السعر كأساس للمنطق الاقتصادي، وكان أهم ما تحدث عنه هو العلاقة بين المصلحة الشخصية ونشاط الفرد والصالح العام. وتساءل: كيف يمكن الجمع بين مجموعة مصالح محددة وبين المصلحة العامة للجمهور..؟ وكانت إجابته مكملة لمبادئ الفردية ولاستقلالية الليبرالية السياسية. كان سميث يعتقد أن تحقيق المسلحة العامة المجامعة والمستقلة هو في النهاية أفضل ضمان لتحقيق المصلحة العامة. بمعنى أنه لن يكون من الممكن تحقيق الثراء العام سوى في إطار مناخ سياسي واقتصادي يضمن للفرد تحقيق مصلحته الشخصية الأنانية. وبمعنى آخر فإن المصلحة العامة لن تتحقق سوى لو تحققت المصالح الشخصية للأفراد، الذين يتكون منهم المجتمع. وكان سميث يعتقد أن نظرية السوق الحرة – القائمة على تحديد السعر بناء على العرض والطلب عثل آلية للتنسيق والتوفيق بين المصالح المختلفة للأفراد، وتؤدى بالضرورة إلى أفضل ثنيجة تحقق الصالح العام. حيث ستسعى الآلية المنظمة التى تكفلها بين المصالح المختلفة للأفراد، وتؤدى بالضرورة إلى أفضل ثنيجة تحقق الصالح العام. حيث ستسعى الآلية المنظمة التى تكفلها بين المصالح المختلفة للأفراد، وتؤدى بالضرورة إلى أفضل ثنيجة تحقق الصالح العام. حيث ستسعى الآلية المنظمة التى تكفلها بين المصالح المختلفة للأفراد، وتؤدى بالضرورة إلى أفضل ثنيجة تحقق الصالح العام. حيث ستسعى الآلية المنظمة التى تكفلها بين المصالح المختلفة للأفراد، وتؤدى بالضرورة إلى أفضل ثنية عقق الصالح العام. حيث ستسعى الآلية المناح المحدود السعر بناء على المحرود المورد المورد المحرود المحرود

السوق الحرة - والتي وصفها سميث بأنها اليد الخفية - دائهاً لتحقيق الصالح العام بشكل غير مغرض. وبذلك فإن الرأسهالية تستغل الطابع الإنساني- المتمثل في الأنانية والعقلانية - من أجل ضهان تنظيم احتياجات المجتمع.

وأخبراً فقد افترضت الليبرالية الكلاسيكية أن مصالح الفرد تتجسد في سهاته الأساسية، وهي الآنانية والسعى إلى الاستقلالية. بمعنى أن ضهان حرية الفرد يرتبط بمساحة الاستقلالية المكفولة له لتحقيق أهدافه الشخصية.

杂卷杂

فى منتصف القرن التاسع عشر جرت مراجعة الخطاب اليبرالي ليبدأ الابتعاد عن فردية سميث ولوك الصارمة. وبدأ المفكرون الليبراليون فى تلك الفترة الشعور بعدم الارتياح لنتائج الرأسهالية المتوحشة التى كان من بينها زيادة حدة التفاوت الاجتهاعية والاقتصادي بين الطبقات. وكلها تزايد الفقر وتزايد التفاوت بين الطبقات كلها زاد تفنيد نظرية سميث بشأن النتائج الاجتهاعية لنشاط الفرد. أضف إلى هذا أن انعدام الرقابة على نشاط السوق أدى لظهور احتكارات كبيرة، تسببت فى عدم وضوح المنطق من وراء حرية السوق. من الناحية العملية أسفرت فكرة المساواة الجوهرية بين الأفراد التى وضعت أساسها الليبرالية الكلاسيكية فيها يتعلق بمطالب هؤلاء الأفراد المعنيين – عن عدم مساواة شديد في تقسيم العائد من المنظومة الاقتصادية. أضف إلى هذا أن النظرية الكلاسيكية – التى ترى وجوب أن يكون دور الدولة مقيداً بكونها وسيلة للدفاع عن الأفراد والحفاظ على حقوق الملكية – منعت أى تدخل للإصلاح.

بذلك تركزت مراجعة الفكر الكلاسيكي على نقد كفاءة نظرية «اليد الخفية» كآلية اجتهاعية للتنظيم، وقد نشأ من خلال هذا النقد الأساسي اتجاهان فكريان جديدان. تمثل الاتجاه الأول في إعادة التفكير في تحديد الظروف المناسبة لخلق إطار اجتهاعي، يستطيع الإنسان في ظله تنمية قدراته، وبذلك يحقق ذاته ككائن عقلاني وأخلاقي. وقد أدى هذا الخط الفكرى لظهور مناقشة نقدية بخصوص الأولوية التي تم إعطاؤها لحق الملكية، وبالتالى بخصوص أهمية الحقوق السياسية. ويمكن وصف النقد الذي ثار في هذا الاتجاه بأنه ليبرالية اجتهاعية أو تقدمية، ويمكن أن نشير إلى أنه كان من بين المفكرين الرئيسيين الذين تبنوا هذا الاتجاه لل. ت. هوبهاوز وجون ديفي وهربرت كارولي. وقد عارض ديفي وكارولي على سبيل المثال في انفراد الفرد بالمسئولية عن تحقيق الحرية لنفسه، حسبها تقتضيه الليبرالية الكلاسيكية، واعترفا بالمسئولية الاجتهاعية والسياسية عن تحقيق هذه الحرية. ومعنى هذا أن الليبرالية الحديثة اعترفت بأهمية الظروف المعيشية الأساسية لتحقيق الحد الأقصى من الاستفادة بالطاقات الإنسانية والحرية، واعترفت بعدم المساواة القائم بين قدرة الأفراد في المجتمع على خلق هذه الظروف لأنفسهم، نظراً للتأثير الهدام الذي يخلفه النظام الرأسهالي. وبذلك تكون الليبرالية قد بدأت تعترف بأهمية دور الدولة في ضهان الشروط المادية الأساسية، كالتعليم والعمل والصحة. وبذلك نرى أن الأصول الأيديولوجية لدولة الرفاهية ترجع إلى الفكر الليبرالي نفسه، وليس إلى الفكر والعمل والصحة. وبذلك نرى أن الأصول الأيديولوجية لدولة الرفاهية ترجع إلى الفكر الليبرالي نفسه، وليس إلى الفكر الليبرالية فد بدأت تعترف بأهمية ترجع إلى الفكر الليبرالي نفسه، وليس إلى الفكر الليبرالية وليس المناسبة الأسبر المي فحسب.

تباطأت الأحزاب الليبرالية الكلاسيكية في تبنى هذه المبادئ الجديدة خلال القرن العشرين. وفي بريطانيا على سبيل المثال ناضل الحزب الليبرالى بشدة ضد هذه التجديدات الفكرية، بينها في الولايات المتحدة لم يبدأ وصف الساسة التقدميين بالليبرالية سوى في العقد الثالث من القرن العشرين، بعد الكساد الشديد الذي ساد في تلك الفترة، وتطبيق خطة الإصلاح التي طرحها الرئيس فرانكلين روزفلت وسهاها «الصفقة الجديدة» (New deal). وأصبح ليبراليو القرن التاسع عشر يوصفون بأنهم مافظون متشددون. ومن هنا فخلال القرن العشرين تزايد توجيه الجدل – الذي انتشر بين الأحزاب الليبرالية وبين المنظرين الليبراليين – في اتجاه استيضاح معنى مبدأ المساواة. وكان معنى هذا حدوث تداخل بين مناقشة مفهوم الحرية ومناقشة مفهوم المساواة الاقتصادية أو تكافؤ المساواة.

أدت هذه الليبرالية المنقحة إلى ليبرالية الرفاهية، التي ترتب عليها تطوير مفهوم سياسة الرفاهية، التي تهدف إلى تحسين الوضع العام لمواطني الدولة وتحييد الآثار الهدامة المترتبة على النظام الرأسمالي. وتمثل ذلك في إعانات البطالة والتأمين الوطني، وتعديلات قانون ضريبة الدخل وقانون التعليم الإلزامي، والتأمين الصحى لكبار السن وللفقراء، وقوانين العمل وفرض قيود على تشغيل الأطفال. كان ضهان المزيد من الحرية لعدد أكبر من الناس يتطلب المساواة بينهم في الظروف. وتشمل هذه الظروف الموارد المختلفة التي يتولى المجتمع تعبئتها، حتى يتمكن من استثهارها في تطوير قدرة الأفراد على مواجهة التحديات التي يطرحها المجتمع بشكل يتسم بالمساواة. ظهرت براعم هذه الأفكار في فترة خطة الإصلاح التي طرحها روزفلت، ولكن العصر الذهبي والتنفيذ العملي لها لم يحن سوى في السنوات التي تلت الحرب العامة الثانية.

يقودنا هذا الكلام إلى الخط الفكري الثاني الذي تتسم به الليبر الية المنقحة. فإذا كائت الليبر الية الكلاسيكية وصفت حريات الأفراد بأنها مثل الحريات الاقتصادية، وركزت بشكل أساسي على الحرية المقننة، التي تكفل حقوق الملكية الفردية، فإن الليبرالية الجديدة بدأت قصة تطورها الطويلة بالديموقراطية ومبدأ الحرية السياسية. بدأ مبدأ مساواة الجوهر الإنساني في الاختلاط بمبدأ القدرة على التأثير على العالم السياسي، وبالتالي على العالم الاقتصادي. ولم يعدف استطاعة الملكية الفردية أن تمثل المعيار الوحيد للحقوق. وأصبحت السياسة، ولمزيد من الدقة السياسة الديموقراطية، في حاجة لتحديد المعايير الجديدة.

أدت هذه الشراكة إلى تجديد نسبي، فظهور الليبرالية - سواء من حيث المبادئ أو من حيث الشكل السياسي والاقتصادي سابق على ظهور الديموقراطية بنحو مائتي عام، حتى لو كان هناك اليوم اتفاق بين بعض المبادئ الليبرالية والمبادئ الديموقراطية يرجع إلى من الناحية الليبراليين الكيلاسيكيين من أن حق المساواة في الاختيارات المتاحة - على المستوى العام - قد يهدد التفوق السياسي والأخلاقي لحق الملكية الخاصة، والسيطرة السياسية لأصحاب الأملاك. وبالتالي فلا غرابة أن تأخرت المشاركة بين الليبرالية والديموقراطية، فلم تظهر سوى مع التراجع المبدئي لأولوية هذا الحق. فأصبح من الصعوبة بمكان اليوم أن تجد نظاماً ليبراليا غير ديموقراطي، ولكن هناك كثير من النظم الديموقراطية ليست ليبرالية، أو لا تمثل المبادئ الليبرالية الأساس القيمي لها. ونحن نشهد في إسرائيل - على سبيل المثال - نموذجاً صارخاً لنظام ديموقراطي غير ليبرالي.

泰泰泰

في عام ١٩٦٦ ألف تيودور لافي أستاذ العلوم السياسية كتاباً عنوانه "نهاية الليبرالية" زعم فيه أن عصر الليبرالية قد انتهى. بعد ذلك بنحو عشرين عاماً كتب مفكر اجتهاعى آخريدعى فرانسيس فوكوياما مقالاً كان له تأثير شديد، أكد فيه أن انهيار الشيوعية في الاتحاد السوفيتى كان فوزاً لليبرالية. لذلك فقد حان عصر انتهاء الأيديولوجية وأصبحت الليبرالية هى الصيحة المفضلة. وكما لاحظنا فإن عصر الليبرالية لم ينته بعد بالطبع، كما لم ينته التاريخ الإنساني أو التاريخ الأيديولوجي. وفي مقابل ذلك يمكن القول بأن ليبرالية أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادى والعشرين مشغولة بجدل مكثف يجرى بين أنصارها. ورغم الجدل الجديد، وما تم استخدامه فيه من مصطلحات جديدة، فإن الخطاب الليبرالي الجديد تحركه نفس المشكلة الرئيسية؛ وهي تحديد الظروف المناسبة لضهان الحرية الأساسية للإنسان.

تستمد الليبرالية الجديدة المعاصرة أصولها من الظروف السياسية والاقتصادية السائدة في عصرها، كما كان الحال بالنسبة لليبرالية الكلاسيكية ولليبرالية المنقحة من قبلها. وتتأثر هذه الليبرالية بظرفين عامين بارزين: الأول هو الانهيار التدريجي لدولة الرفاه الغربية، الذي أدى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الطبقات الفقيرة، واتساع نطاق هذه الطبقات لدرجة كادت تصل إلى إنهاء وجود الطبقة المتوسطة. وينشغل قطاع كبير من الخطاب الليبرالي الجديد بالاعتراف بالتأثير البالغ لعدم المساواة الاقتصادي، الناتج عن عدم المساواة السياسي.

أما التطور السياسى الثاني- الذي يستمد منه الخطاب السياسى المعاصر أصوله- فيرتبط بتطور ما يطلق عليه اسم اسياسة الهويات». تعطى سياسة الهويات لهوية الفرد مكانة مركزية في تحديد حدود حرياته الشخصية. ومعنى هذا أن الليبرالية الجديدة تساوى بين الحق في الاعتراف العام بالهوية الجماعية وبين الحقوق الفردية الأخرى. ومن الواضح أن هذا التطور يمثل تحدياً للمبادئ التي تقدسها الليبرالية، ومن بينها إعطاء أولوية أخلاقية للفرد قبل المجتمع، كما يمثل تحدياً للأيديولوجية الفردية، التي تعد نتاجاً مباشراً لهذا المبدأ، وعودة واضحة للاعتراف العام بتقسيم المجتمع إلى جماعات. وعلى سبيل المثال فإن الفيلسوف السياسى الكندى ويل كيمليكا يروج لنظرية ليبرالية تعترف بحق الجماعات في الحصول على مستويات مختلفة من حق تقرير المصير، دون أن يقلل هذا الحق من استقلالية الفرد.

كان من بين الدوافع السياسية الرئيسية التي أدت إلى المطالبة بالاعتراف العام بالهويات الجهاعية زعم، يقوم على الاعتراف بأن المظالم الجهاعية التي تم ارتكابها في الماضي ضد الأقليات سواء كانت هذه المظالم عنصرية وعرقية، مثل ما تعرض له ذوو الأصول الأفريقية من الأمريكيين في الولايات المتحدة، أو كانت متعلقة بالجنس أو النوع مثل اضطهاد النساء - مسئولة إلى حد كبير عن عدم المساواة السياسي والاقتصادي القائم في الحاضر. ومعنى هذا أنه في إطار توفير تلك الظروف الحيوية التي تكفل للفرد ممارسة المساواة في الحقوق والإمكانيات وفقا للقانون (مثل التعليم والصحة والرفاهية الاقتصادية) مطلوب من الدولة الاعتراف بأن المظالم - المترتبة على سياسات الماضي - هي المسئولة عن عدم المساواة القائم في الحاضر، وبذلك تعطى الدولة للجهاعة التعويض المناسب عنها كجهاعة. وقد كانت هذه هي الطريقة التي تشكل بها البرنامج الفكري، الذي يرى أن النساء أو الأقليات المضطهدة الأخرى من حقها المطالبة بإصلاح الظلم الذي وقع في حقها، بإعطائها الأولوية في التمثيل السياسي، أو الاتوظيف في المؤسسات الاقتصادية وغيرها. كما أصبح هناك أساس فكرى ليبرالي لمطالبة الأقليات القومية بدرجات مختلفة أمال المتراك المائة الموائدة المائة المعامية المعائة المعائدة المعامية المعائدة المعامية المعائدة المعائدة المعامية المعائدة المعامية المعائدة المعامية المعامية المعائدة المعامية المعامية المعائدة المعامية المع

هناك دافع آخر للمطالبة بالاعتراف العام المشار إليه آنفاً وهو الشكوى الصادرة عن أقليات ثقافية مختلفة، في دول ديموقراطية

さんうべい

إن الجدل حول مشروعية تدخل الدولة في المجال الثقافي يمتد ظاهرياً إلى العلاقة بين التعددية والليبرالية. فقد أيدت الليبرالية الكلاسيكية مبدأ التعددية الاجتهاعية، القائمة على الزعم بأن وجود هويات متعددة في العالم يجعل من واجب الدولة الليبرالية أن تكون متسامحة مع كل هذه الهويات. ويتمثل هذا التسامح في امتناع الدولة عن تبنى فهم أى من هذه الهويات للصالح العام. وهذا على سبيل المثال هو جوهر التعددية الأمريكية، القائمة على هوية جماعية تجعل في استطاعة جميع الأمريكيين جعل الهوية العرقية الطائفية تقف على قدم المساواة مع الهوية الأمريكية، نظراً للتساوى بين مكانة كل هذه الهويات على الصعيد العام.

يرى ديشاليت وأفنون أن التعددية الثقافية قائمة على ما يطلق عليه تعددية سيكولوجية وعلى الافتراض بأن كل فرد له مجموعة من الهويات المختلفة. وعلى سبيل المثال فلكل إنسان هويته الخاصة التي تجعل تمكنه من ممارسة حريته مشروطاً بالمساواة في الدفاع عن الحقوق المدنية، وخاصة حق الملكية الفردية. وفي نفس الوقت فإن للإنسان هوية ثقافية جماعية، تتطلب الاعتراف العام به وضهان تمثيله في المجال العام حتى يمكنه أن يهارس حريته، سواء تمثل ذلك التمثيل في الاحتفال بعيد قومي أو بمناسبة دينية، أو كان من خلال الاعتراف بلغة جماعته كلغة رسمية. وبذلك فإن التعددية الثقافية في صياغتها الليبرالية تفترض أنه بسبب مجموعة الهويات التي يحملها الفرد يجب المطالبة بالاعتراف به بالمستوى العام عن طريق إرساء حقوقه والحفاظ عليها على مستويات عنافة.

وأخيراً، ما هى الشروط الضرورية لمارسة الحرية الإنسانية. ؟ لقد تطور الرد على هذا السؤال حسبها نعرف على مدى تاريخ الليبرالية الليبرالية الطويل. وإذا كان الفرد فى بداية ظهور الليبرالية كان يطالب بأقصى قدر ممكن من الاستقلالية عن الدولة حتى يتمكن من ممارسة هذه الحرية، فإن الفرد بعد ذلك بثلاثهائة عام، مع مطلع الألفية الجديدة، أصبح يطالب أكثر من ذى قبل بالدعم والاعتراف من الدولة بحقه المطلق فى ممارسة هذه الحرية. وترتبط ممارسة هذه الحرية بممارسة المساواة وما يترتب عليها من نتائج، وهذا ليس قاصراً على الناحية الشكلية فقط، وللدولة الليبرالية دور هام فى تحقيق هذه المعادلة.

## النوع

#### بقلم: حنا هرتسوج

النوع هو ترجمة كلمة "gender" الإنجليزية ويُقصد بها الذكر أو الأنثى. وتنطوى هذه الكلمة في اللغة الإنجليزية على نوع من التصنيف الداخلي اللغوي، حيث تتناول الفارق بين النوعين- الذكر والأنثى- من وجهة النظر القواعدية. وخلال العقد السابع من القرن العشرين تبنت البحوث النسائية هذه الكلمة للتمييز بين النوع البيولوجي وبين النوع بمفهومه الاجتماعي. تتناول كلمة الجنس (sex) الفارق البيولوجي بين الرجال والنساء، بينها تتناول كلمة النوع (gender) الوصف الاجتماعي الثقافي للنوعيات المختلفة للرجال والنساء (بمعنى أنها تتناول مفهوم الأنوثة والذكورة).

كان أهم نجاح حققته الحركات النسائية هو نجاحها في تحديد المساحة الممتدة بين الجنس والنوع، حيث تم طرح مصطلح النوع كأساس للبحث النقدى لتوسيع مفهوم مصطلح "الجنس" البيولوجي، ليضم الترتيبات الاجتهاعية، ولإجراء تقسيات اجتهاعية بين هويات وسلوكيات الرجال والنساء. يتضمن هذا التقسيم نظاماً ثقافياً متكاملاً، يؤسس تنظيماً يرتبط من الناحية الظاهرية بالجنس البيولوجي على أنه صفة بيولوجية موروثة تأتى مع الميلاد ولا يمكن تغييرها، فإن مصطلح النوع ينطوى على معنى ثقافى متغير وله مفهوم بديهي إذا قورن بالنوع الآخر، ولا يمكن فصله عن تاريخ توازن القوى بين النوعين. وجذا المفهوم فإن تأثير مصطلح الجنس البيولوجي يعد قليلاً جدا، وفي

أدى انتشار هذا المصطلح في الخطاب الأكاديمي والجهاهيري إلى إثارة التساؤلات بشأن الصلة البديهية التي تفترضها ثقافات معينة بين الفوارق البيولوجية وبين المهارسات والترتيبات الاجتهاعية المتعلقة بالنساء والرجال. وبدلاً من تقبل الفوارق بين الجنسين على أنها أشياء مسلم بها، أصبح مصطلح النوع يستوجب إعادة النظر بشكل مستمر في الترتيبات الاجتهاعية، التي تفرز الفوارق بين الجنسين أو تنقلها إلينا من مكان آخر أو تسمح بتغييرها.

تعرض المغزى النظرى لمصطلح النوع لتغير مع التطورات التى حدثت فى نظريات عمل الحركات النسائية، والأدهى من ذلك أنه بمضى السنين أصبح استخدام هذا المصطلح متغيراً وليس ثابتاً، لكن لم يعد هناك من يزعم أن هناك أساس بيولوجى "طبيعي" يدعو لعدم المساواة. كما تطور مفهوم مصطلح "الجنس" البيولوجي، ليتعرض لتقييم نقدى من جانب الحركات النسائية، والنظريات التى تفرعت عنها. واليوم أصبحت هذه الحركات تتحدث فى خطابها للجمهور - عن تعدد الأنواع. انتشر استخدام كلمة «gender" الإنجليزية وتعنى "النوع" فى المجتمعات الناطقة بالإنجليزية، ثم تبنتها مجتمعات أخرى كما هى بدون تغيير أو ترجمة. وعلى سبيل المثال ففى اللغة الفرنسية، رغم وجود كلمة "Genere" وهى المقابل لكلمة ترجمة واحدة قاطعة لهذا المصطلح، حيث يترجمه البعض إلى مصطلح "الجنوسة" المثنق من كلمة "الجنس" ويترجمها البعض الآخر إلى "النوع الاجتهاعي أو الجنسي أو النفسي"، غير أن البديل الشائع فى الاستخدام هو مصطلح "النوع الاجتهاعي". وهناك من بين الكاتبات العربيات من يستخدمن مصطلح "اجنوسة" الإنجليزي -كما هو الحال فى لغات أخرى - سعيا للفت النظر إلى المفهوم النقدى لهذا المصطلح.. أما اللفظ المقابل الذى أدخل إلى اللغة العبرية فى العقد التاسع من القرن العشرين وهو لفظ "مجدار" فمشتق من لفظين أحدهما يحمل بين طياته معنى "جدار"، الذى يُقصد به تحديد حدود اجتهاعية، النون حتى يصبح رنين كلمة "مين" وتعنى جنس وقد سقطت النون حتى يصبح رنين كلمة "مين" وتعنى جنس وقد سقطت النون حتى يصبح رنين كلمة "مين" والمورد المورد المؤود من كلمة "مين" وتعنى جنس وقد سقطت النون حتى يصبح رنين كلمة "ميدن كلمة " عبدار" الذي أدرد كلمة "مين وتعنى جنس وقد سقطت النون حتى يصبح رنين كلمة "مين كلمة "مين وتعنى جنس وقد سقطت النون حيد المورد المورد

وكما هو الحال فى كل تصنيف اجتماعى فإن هذه الكلمة - باعتبارها مصطلحاً نظرياً، يحمل بين طياته هوية جماعية وشخصية - أصبحت ساحة للنضال من أجل تحديد حدود لهذه الهوية ومعنى لها. يجرى هذا النضال فى المجال الأكاديمي والمجال العام، اللذان كثيراً ما تضيع الحدود بين الخطاب الذي يستخدمانه. ويعد ضياع هذه الحدود جزءاً من جدول الأعمال السياسي الاجتماعي الأكاديمي لأنصار الحركة النسائية، الذي يتحدى الترتيب الهرمي لسلطات مختلفة، منها سلطة المعرفة والسلطة السائدة بين المواقع التي تفرز هذه المعرفة.

فى بداية الدراسة فى مجال الاختلاف بين النوعين كان المصطلح السائد فى هذا المجال هو مصطلح الفوارق بين "مهام الجنس" (sex roles) وكان هذا هو أول معنى اكتسبه هذا المصطلح (مصطلح "النوع"). وبوحى من النظريات البنيوية التي سيطرت على الفكر الاشتراكي أصبحت كلمة "مهمة" تعبر عن العنصر الذي يربط بين الفرد والمجتمع. وترى النظرية النسائية الليبرالية – التي كانت لها الريادة في هذا المجال في البداية – أن نقطة الانطلاق كانت الأفراد الذين يتكون منهم المجتمع. وتم التأكيد على مواقف وسهات يكتسبها الأفراد الذين يتغيرون من خلال تطورات اجتماعية وتعليمية. وكان هناك افتراض بأن التشريعات الخاصة بالمساواة والتوجيهات الاجتماعية التي تقضى على الفوارق الجنسية – سوف تسمح بالمساواة بين النساء والرجال في النظام الاجتماعي القائم.

ومع تطور التصورات النقدية للحركة النسائية نشأت نظرية ترى أن التمييز بين الجنسين يقوم على تصورات اجتهاعية، تفرز نظاماً من المعتقدات، ونظاماً اجتهاعياً قائماً على التمييز بين النوعين. ولذلك كانت هناك حاجة لإعادة النظر في النظام القائم، للبحث عن الآليات الأساسية التي تؤدى لإخضاع النساء وتهميشهن. يؤدى الزعم بأن التمييز بين الجنسين هو نتاج التحريف الاجتهاعي للواقع إلى إماطة اللثام عن الزعم الأيديولوجي بأن النظام القائم هو نظام عام أو ضروري، وأن الإنسان الذي يدور حوله النقاش النظرى والاجتهاعي هو عنصر مجرد ومحايد وعام، أى أنه إنسان له طابع عام عام وليس له صفات محددة. يكشف هذا الموقف النقدي عن مطالبة صارمة ببحث علاقات القوى التي تبلورت بين الجنسين في سياقها التاريخي الذي نشأت وتغيرت فيه. ويكشف هذا النقاب عن الإخفاء والإسكات اللذان انتشرا في الخطاب الأكاديمي والعام بشأن النوع، فيها ترتب عليه ظهور نظام اجتهاعي واقتصادي وسياسي وثقافي يعطى الأفضلية للرجال والذكورة، ويلجأ في نفس الوقت فيها ترتب عليه ظهور نظام اجتهاعي واقتصادي وسياسي وثقافي يعطى الأفضلية للرجال والذكورة، ويلجأ في نفس الوقت الما التمييز ضد النساء وقهرهن. يوجه هذا الموقف البحث النظري إلى الأسئلة التي تستوضح كيف يتم تشكيل العالم بناء على تقسيم الأنواع، وما هي آليات تشكيله وهل يمكن تغييره وكيف..؟ أضف إلى هذا أن التكوين الاجتهاعي القائم على تقسيم المجتمع لنوعين موجود في مجتمعات المعروفة لنا إلا أنه لا يتسم بنمط موحد ولا

يتسم بالبساطة، ويكتسى بأشكال ذات سياقات تاريخية واجتماعية وثقافية مختلفة.

كأن الهدف الاستراتيجي من ترسيخ مصطلح النوع في الثقافة العبرية هو الإشارة - على المستوى التحليلي وعلى المستوى السياسي والنقدى أيضا - إلى وجود ترتيبات قامعة وظالمة للنساء، وهذه الترتيبات تكون موجودة في مجتمعات معينة في أوقات معينة. ولكن كان من قبيل المفارقة أن أدى ترسيخ المصطلح واستخدامه على نطاق واسع في المجال الأكاديمي والمجال العام - في كثير من الأحيان - إلى تقويض الافتراضات الأساسية التي قامت عليها هذه الاستراتيجية. ولكي نفهم سر هذه المفارقة لابد أن ندرس أسلوب تطور البحث في هذا المجال، وأن نفهم بها لايقل عن ذلك كيفية تأصيل الدراسات المتعلقة بالنوع.

كانت الحركات النسائية هي التي تبنت مصطلح النوع الذي اقترحت تلك الحركات استخدامه كمصطلح مستفز، يدعو العالم لإعادة النظر إلى الأمور من وجهة النظر النسائية، وقد لفت هذا المصطلح أنظار العالم إلى بحث وضع المرأة في المجتمع. وليس في هذه الحقائق ما يدعو للدهشة، فالادعاء بإقصاء ونبذ وقهر وظلم النساء يأتي بالطبع من جانب الفئات المضطهدة، وليس من الفئة التي تحتل مكان الصدارة في المجتمع وهي الرجال. ونتيجة لذلك فقد تم اعتبار الخطاب الذي يتحدث عن النوع خطاباً نسائياً موجهاً من النساء للنساء. وتحدث الكثيرون- ومنهم أنصار الحركات النسائية- عن النوع والنساء على أنهما بديلان. وقد دعيت الأقسام الأولى التي تأسست في الجامعات إلى إجراء بحوث نسائية وعبرت عن هذا الموقف إلى حد كبير. كلما اتسع نطاق البحوث النسائية كلما زاد اتجاهها لاتجاهات نظرية متنوعة. وإلى جانب استخدام تصنيف النوع كتصنيف تفسيري للبحث والتحليل النقدي في تأثير النوع على النظام الاجتهاعي، وموقع الرجال والنساء في هذا النظام، تطور استخدام مصطلح النوع كمصطلح شامل. وتوجه العديد من الباحثات لكشف قوة النسآء وتعظيمها، ولبحث خبرات النساء في العلاقات مع الرجال، وفي المشاركة معهم في أعمال مشتركة متنوعة. وبالتالي لبحث الهويات النوعية ومن بينها الهويات الذكورية. وأخلت الدراساتِ النسائية مكانها تدريجياً لدراسات النوع. ومع تزايد شرعية هذا المجال ووصوله لمكان الصدارة انتهى النقد الموجه له تدريجياً. وفي كثير من البحوث تم استخدام مصطلح النوع بدلا من مصطلح الجنس، للتمييز بين الرجال والنساء. واستخدم الكتاب هذا المصطلح باعتباره ينطوي على لياقة سياسية، ولكن هذا حدث في أغلب الأحوال، دون تدقيق في الافتراضات النظرية المعارضة، التي كانت أساسا للمصطلح. وبهذه الطريقة أصبح هذا المصطلح- الذي جاء أصلاً من الخطاب النقدى النسائي التقليدي- يعد مصطلحاً عاماً وموضوعياً، قائها على عدم التمييز بين النوعين. وقد أتاح هذا الأمر للتشريعات التي تعبر عن الموقف النسائي أن تشغل أدني الدرجات وتصبح على هامش الخطاب الأكاديمي مع وصفها بأنها أيديولوجية. وفي نفس الوقت تم السماح بنقل نظام الآراء القائم على النوع إلى سياق الخطاب السياسي العام.

杂华杂

يرجع الأساس الأول لنظام معرفة النوعين إلى نشأة الحياة الرعوية. فقد كان الأساس للعمل الرعوى هو السيطرة على الجنس وعلى قدرة المرأة على التكاثر وسيطرة الرجال على النساء والأطفال فى الأسرة باعتبارهم قوة عاملة ومورد اقتصادى ورمزى بديل. وقد اتسع نطاق هذه السيطرة لتصبح سيطرة للرجال على النساء فى الأسرة على وجه العموم. ومع هذا فلابد من الإشارة إلى كثرة التغير الذى طرأ على أشكال السيطرة الرعوية على النساء على مر التاريخ حيث تنوعت أشكال هذه السيطرة بين المجتمعات وداخل المجتمع الواحد، فاختلفت باختلاف الأديان والطبقات الاجتماعية والجماعات العرقية. وكان الأساس للنظرية الرعوية هو القبول البديمي بتقسيم الأنواع كأساس للتنظيم الاجتماعي. ومع تبلور النظام الاجتماعي الغربي المعاصر، ظهر نظام قائم على التمييز بين الخاص والعام. ورغم قيام هذا النظام بنشر الأساس الرعوى في نظمه الجديدة، فقد وصف نفسه بأنه نظام عام وحديث.

**李泰泰** 

تطور التمييز بين مجالى الحياة- الخاص والعام- في العصر الحديث، بها يتوازى مع تطور اقتصاد السوق والتصنيع والتحضر، ومع ترسيخ النظم البيروقراطية، وظهور الدولة الحديثة، حيث ظهر الفصل بين السوق والبيت، وبين الاستهلاك والإنتاج، وبين النشاط الخاص المنزلي والأنشطة الجارية في المجال العام (كالعمل بأجر وممارسة السياسة وغيرها).

وكان الافتراض الذي بنى عليه الفصل بين المجالين العام والخاص هو أن كل من المجالين يرتكز على مجالات تنظيم اجتهاعى تختلف عن التي يقوم عليها المجال الآخر، ويهدف لتحقيق مهام اجتهاعية مختلفة، وأن هناك تسلسلا هرمياً بين الاثنين. وبينها كان يُنظر إلى مبادئ العمل العام في المجال الثقافي والبحثي على أنها من سهات التقدم التي يتسم بها العالم المعاصر والمتقدم، فإن قواعد السلوك داخل الأسرة كانت تعتبر ذات سهات اجتهاعية تقليدية، تنتمي إلى المجتمع التقليدي، وإلى عالم الماضي، وتقوم على النظام الأبدى،

صاحب هذا التمييز بين المجالين العام والخاص تمييز بين الجنسين. ورغم أن التمييز بين المجالين العام والخاص لم يصبح

آدى التفضيل الثقافي الممنوح لمجال العمل العام إلى دفع النساء إلى دخول معترك العمل العام، من أجل ممارسة حقوقهن الإنسانية وتحقيق المساواة. وشهدنا تزايد مشاركة النساء في مجال العمل العام بتفرعاته المختلفة، اعتباراً من بداية القرن العشرين. غير أن عدم المساواة بين الجنسين – الذى نلاحظه في مجال الأجور والسلطات والمكانة – لا يزال موجوداً. حيث تدخل النساء لمجال الوظائف العامة منذ البداية في وظائف ثانوية وهامشية، كأنهن يدخلن إلى مجال لا يخصهن، أو كأنهن يدخلن إلى مجال العمل العام بسبب وضعهن الأسري. والأدهى من ذلك أنهن سقطن أسيرات الأيديولوجية التى تزعم وجود تعارض بين عملهن في المنزل وعملهن العام. وبالتالي فقد أصبح تزايد وجود النساء في مجال العمل العام آلية لنقل التمييز بين النوعين إلى مجال العمل العام. وأصبحت مشكلة الهوية الجنسية موجودة في كافة المجالات. وينطبق هذا على كافة النساء. ولكن عند اللقاء بين قوى التمييز على أساس النوع وقوى التمييز والقهر الأخرى – على أساس الانتهاء الطبقي أو الأصل أو العرق – تمر النساء بتجارب مختلفة، وتنطوى هذه التجارب على أساس جنسى قوى ومشترك، ويكون لها تأثير مؤسس لاحتياجات وهويات جنسية مختلفة للنساء القادمات من طبقات مختلفة ومن أصول مختلفة ومن قوميات مختلفة.

وفى إسرائيل يتجلى تأثر المواطنة بالجنس أو النوع فى القوانين الأساسية التى تكفل المساواة للنساء، ومنها قانون الخدمة العسكرية (١٩٤٩)، وقانون المساواة فى الحقوق للنساء (١٩٥١). وقد صيغت هذه القوانين بمصطلحات تنطوى على التعميم فيها يخص الجنس أو النوع. فى هذه القوانين يُنظر إلى النساء فى المقام الأول فى إطار عملهن المنزلى على أنهن أمهات أو فى حكم الأمهات. ولكن هذا لا يجعل عملهن قاصر على البقاء فى البيت، وإنها يربطهن بالمجال العام من خلال المجال المنزلي، حيث يتم النظر إلى الأمومة على أنها الإسهام الرئيسي لصالح الجهاعة، وقد كان هذا هو المنطق الذي بررحق النساء فى المساواة.

举夺举

يفرز نظام الوعى بمسألة النوع توزيعاً أساسياً للعمل بين العمل المنتج بأجر وبين العمل بدون أجر في البيت والإنجاب. ويترتب على هذا النظام في سوق العمل ترتيب هرمي، كما يترتب عليه تهميش وظلم، قائمان على أساس النوع. ويأتى تهميش النساء في سوق العمل بناء على الافتراض الثقافي بأن من المفترض في النساء أن يؤدين مهامهن المنزلة في المقام الأولى، حيث تعتبر المرأة عائل ثانى بمعنى أنها مضطرة "لكسب" حقها في المشاركة في سوق العمل، ودفع مقابل ذلك بقبول وظيفة موقتة، أو لبعض الوقت، أو بأجر منخفض، أو بقيد على ترقيتها وحجم سلطاتها وما إلى ذلك، وذلك بسبب القيود التي تفرضها مهمتها كأم، ويسبب افتراض وجود تعارض لا يمكن إيجاد حل له بين العمل المنزلي والعمل في السوق. وتؤثر هذه المواقف بالطبع على فرص النساء في سوق العمل وعلى تقانيهن في العمل وعلى تقييم عملهن وعلى أجورهن في سوق العمل. مع مطلع الألفية الثالثة تمثل النساء نسبة ٢٤٪ من القوة العاملة المدنية في إسرائيل، ولكن أجورهن في المتوسط تقل عن أجور الرجال بنحو الثلث. ولا يكاد يكون هناك تغير في التفاوت بين أجور الرجال والنساء منذ منتصف المقد السابع من القرن العشرين رغم الزيادة في تعليم وثقافة النساء ورغم الخبرات التي تجمعت لدى النساء في سوق العمل. وفي إسرائيل يمكن للنوع أن يفسر التفاوت في الأجور بين اثنين يعملان في نفس المهنة ولمها نفس المؤهلات والخبرات. ويفوق تأثير النوع في هذا الصدد تأثير الأصل العرقي أو القومي. فالنساء اللاتي يعملن في الوظائف العامة - التي يعمل فيها الرجال من يحصلون على أجور أقل، ويترقين بمعدل أبطأ، ولا يصلن إلى مراكز السلطة والسيطرة سوى بالكاد. وقد بلغت نسبة النساء بين من يحصلون على أجريقل عن العمل ٢٠٪، وفي حالات انتشار البطالة يكون النساء أول من يُفصل من العمل.

وبلعت نسبه بين العاطليل عن العمل ١٠ برا وي حادث المسار البعث يحول المساء الله من المساق المناك سوق مفتوح للجميع المناساء مشروطة من الناحية العملية بإمكانية استيعاب النوعين في السوق، الذي يفرز أيضاً فصلاً قائماً على النوع بين مجالات العمل، ويفرز ترتيباً تسلسلياً قائماً على النوع بين هذه المجالات، وداخل كل مجال منها. فينجح النساء في الدخول بسهولة إلى المجالات التي تعتبر مجالات عمل نسائية، أو للمجالات التي تقل مكانتها، أو يقل مستوى الأجور فيها. فمع خروج الرجال من هذه المجالات في جعلها مجالات عمل خروج الرجال من هذه المجالات في جعلها مجالات عمل المناتية "نسائية". وبذلك تنشأ دائرة مفرغة تقلل القدرة على المساومة في هذه المجالات، وتقلل من مكانتها ومن الدخل الذي يمكن "نسائية". وبذلك تنشأ دائرة مفرغة تقلل القدرة على المساومة في هذه المجالات، وتقلل من مكانتها ومن الدخل الذي يمكن

オイー・ハー・イラー

\*\*\*

يعد الجيش مجالاً آخر من المجالات التي تلتحق بها المرأة بناء على تقسيم قائم على النوع. فالمقاتلين الذين يتمتعون بالقوة والمكانة رجال. أما النساء اللاتي يخدمن في الجيش فيعملن في مهام خدمية و تحريضية و في المهام التي يمكنهن فيها أن يكن بديلاً للرجال. وفي كثير من الحالات تجد النساء أنفسهن خاضعات لسلطة قادة من الرجال. وتتجاوز قدرة الجيش على التقسيم بناء على الجنس فترة الخدمة العسكرية. حيث ينجح الرجال في استبدال خدمتهم العسكرية بمواقع أفضل في السوق الاقتصادي والسياسي. وخلال انتقالهم إلى الحياة المدنية ينقلون معهم إلى مجال العمل المدنى والسياسي أنهاط الفكر القائمة على التمييز بناء على النوع.

حصلت النساء على حق المشاركة السياسية في الانتخابات في إسرائيل في بداية العقد الثاني من القرن العشرين، مع بدايات الديمو قراطية الإسرائيلية (في المستعمرات اليهودية التي أقيمت في فلسطين في تلك المرحلة في الفترة السابقة على قيام دولة إسرائيل). ولكن لم يكن في المشاركة الكاملة للنساء وإعطائهن حق التصويت ما يكفل تغيير توزيع المهام بناء على النوع. وأصبحت السياسة ساحة أخرى من ساحات العمل القائم على التمييز بين الجنسين، حيث ينخفض تمثيل النساء في السياسية وزاد المحلية، وتقل نسبة النساء في المناصب الحزبية عن نسبتهن بين أعضاء الأحزاب. وكلما زادت أهمية المناصب السياسية وزاد تأثيرها قلت نسبة تمثيل النساء فيها. وتمت تنحية النساء إلى مواقع ثانوية في المنظهات السياسية وفي المناصب التي يتولينها. وتمتم كثير من المنظهات النسائية بها تطلق عليه اسم "عالم النساء" والمسائل المتعلقة بالبيت والأسرة، مثل العنف ضد النساء والأطفال والاغتصاب ودور الحضانة والنساء المعلقات. وتعد الأعهال الأدبية والمسرحية والفنية هي الآلية التي تجعل العمل العام يعبر عن المجتمع بكل معنى الكلمة.

في إسرائيل يعتمد التقسيم التعسفي للعالم إلى حد كبير على الثقافة الأبوية التقليدية، التى تأصلت بين اليهود، وبين الفلسطينيين من مواطنى الدولة. وقد أدى وصف الدولة بأنها دولة يهودية، وعدم الفصل بين الدين والدولة إلى وضع لبنة أخرى لدعم وجهات النظر التقليدية، التى تدعم النظام القائم على التمييز حسب النوع. وتتضمن ترتيبات الوضع الراهن التى تسعى للحفاظ على الطابع اليهودي للدولة إعطاء سلطة الدولة للجهات الدينية في مجال الأحوال الشخصية. وبذلك تسهم الدولة في دعم النظام الأبوى وفي تفضيل الرجال على النساء. وقد دعم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الطويل من قيمة الجيش والعسكرية من ناحية ومن قيمة الأسرة والحياة العائلية من ناحية أخرى. وأخيراً فإن النظرية القومية الصهيونية تعطى أهمية وطنية للنساء باعتبارهن أمهات الأمة، ليس فقط بالمفهوم الرمزى للمصطلح، بل وبالمفهوم العملي أيضاً. فالنساء هن اللاتي يلدن ويربين أبناءهن، وهن على استعداد للتضحية بهؤلاء الأبناء في الصراع من أجل الحق المشترك لهذه الأمة، وهكذا فمن خلال العمل المنزلي تتحول النساء إلى جزء من المجال العام، الذي يدعم هويتهن الجنسية المؤسسة للحق في إطار ترتيبات قائمة على الفصل بين النوعين.

#### دولة الرفاه بقلم: جوني جل

رغم الاستخدام واسع النطاق لمصطلح دولة الرفاه سواء في الخطاب السياسي والاجتهاعي أو في الخطاب الفني المتخصص، لا يوجد من الناحية العملية اتفاق حول المعنى الدقيق لهذا المصطلح. ومن الممكن أن نجد في البحوث المتخصصة تعريفات متعددة لدولة الرفاه، تعكس الاتجاهات النظرية للباحثين، والمبادئ التي يعتنقونها، أو تعكس السهات المحددة للحالة التي يقومون ببحثها. يزعم بعض الباحثين أن وجود أجهزة خدمة اجتهاعية في دولة معينة يكفي لاعتبارها دولة رفاه. ولكن بعكس هذا الاتجاه – الذي يميل إلى الأخذ بالحد الأدني لما يمكن وصفه بدولة الرفاه – فهناك باحثون آخرون يؤكدون على الاختلاف الكبير بين دول أوربا الغربية وأمريكا الشهالية التي توصف بصفة عامة بأنها دول رفاه. ويزعم الباحثون أن عدم وجود تعريف واضح لدولة الرفاه يرجع إلى عدم وجود نموذج عام لدولة الرفاه، حيث توجد نهاذج شديدة التباين لدولة الرفاه في أماكن علم الميرالية وعلى سبيل المثال فإن نموذج دولة الرفاه في الدول الاسكندنافية يختلف تماماً عن النموذج المعروف في النظم الليبرالية

ورغم الاختلاف والتباين بين الدول المختلفة التي توصف بأنها دول رفاه فإن هناك عدة سهات مشتركة بين كافة دول الرفاه تتيح لنا الوصول إلى تعريف لها، يميز بين الدول التي تعد دول رفاه والدول التي لديها أجهزة خدمة اجتهاعية تلبي بعض احتياجات مواطنيها، ولكن لا يمكن وصفها بأنها دول رفاه. ونظراً للتكلفة المرتبطة بتشغيل أجهزة الخدمة الاجتهاعية في دول الرفاه، فإن جميع هذه الدول تنتمي إلى الدول الصناعية المتطورة والثرية نسبياً. أضف إلى هذا أن جميع هذه الدول تنتمي إلى الدول الصناعية المتطورة والثرية نسبياً. أضف إلى هذا أن جميع الاقتصادية واسعة النطاق - لوجود نظام ديموقراطي يعترف بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتهاعية لمواطنيه. وفي هذا الصدد لا تعتبر الخدمات الاجتهاعية التي تقدمها الدولة للمواطنين فضلاً أو إحساناً منها، ولكنها جزء من الحقوق التي يحق لكل مواطن أن يحصل عليها من الدولة. ومن هنا يمكن القول بأن دولة الرفاه هي دولة تلبي الاحتياجات الإنسانية الأساسية لسائر مواطنيها كجزء من حقوقهم السياسية. وبشكل أكثر تحديداً فإن دولة الرفاه تسعى لضهان الأمن الاجتهاعي لمواطنيها، من خلال ضهان استمرارية توفر الدخل والغذاء والرعاية الصحية والتعليم والإسكان والعمل والخدمات الاجتهاعية الشخصية لسائر المواطنين، وكذلك الحد من التفاوت الاجتهاعي بقدر معين. وتتحقق هذه الأهداف من خلال إجراءات تتخذها الدولة بعدة طرق. ومن بين هذه الطرق دفع معاشات بشكل مباشر وتقديم خدمات اجتهاعية مباشرة، وضهان تقديم مساعدات غير مباشرة من خلال النظام الضريبي والمهارسات المختلفة المرتبطة بالتدخل في الاقتصاد وفي سوق العمل.

\*\*\*

إن دولة الرفاه هي ظاهرة سياسية واقتصادية حديثة نسبياً. وكان أول من استخدم مصطلح دولة الرفاه المستشار الألماني «فون بابن» (١) عام ١٩٣٢ وكان الهدف من وراء استخدامه مهاجمة التشريع الاشتراكي في الجمهورية الفايارية (٢). ولم يحمل هذا المصطلح معنى إيجابي سوى في العقد الرابع من القرن العشرين عندما سعى ويليام تمبل أسقف كونتربري إلى المقارنة بين حرص النظام الديموقراطي البريطاني على رفاهية مواطنيه وبين الوضع في ألمانيا النازية.

لم تبدأ فكرة مسئولية الدولة عن رفاهية مواطنيها بالطبع مع ظهور دولة الرفاه المعاصرة. وتعد «قوانين الفقراء» التي صدرت في بريطانيا عام ١٦٠١ قوانين طليعية في هذا الصدد، نظراً لأنها قررت للمرة الأولى التزام الدولة نحو رفاهية مواطنيها. غير أن هذه القوانين والقوانين التي تلتها في بريطانيا وغيرها كانت تركز بشكل أساسي على مسئولية الدولة عن أولئك الذين ليس في استطاعتهم كسب الحد الأدني، الذي يضمن لهم حياة كريمة دون مساعدة من الناس. أضف إلى هذا أن مساعدة الدولة في هذه الحالات كانت محدودة، وكانت مصحوبة بشروط مخزية ومهينة. ولكن كان هناك نموذج لدولة الرفاه شبيه بنموذج دولة الرفاه المعاصرة تحقق في ألمانيا في العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر. فقد أقام المستشار بسمارك لأسباب سياسية - وكجزء من صراعه ضد الحركة الاشتراكية الديموقر اطية - نظام تأمينات اجتماعية تحت مسئولية الدولة قام في إطاره بتوفير تأمينات اجتماعية للعمال في حالة عدم قدرتهم على كسب رزقهم من العمل نتيجة لحوادث العمل أو نتيجة للشيخوخة.

يمكن في المقام الأول الربط بين تطور دولة الرفاه في القرن العشرين وبين الأزمة الاقتصادية التي واجهت الدول الصناعية كافة في العقد الثالث من القرن العشرين. ورغم أن جميع هذه الدول قد تبنت برامج تأمينات اجتهاعية مختلفة في السنوات الأولى من القرن العشرين، وأن وتيرة تبني هذه البرامج تزايدت بعد الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن الحرب العامة الأولى، إلا أن الرأى الاقتصادي الذي كان رائجاً حتى الأزمة الاقتصادية التي شهدها العقد الثالث من القرن العشرين كان يزعم أنه لا يجب المساس بآليات عمل السوق الحرة وأن على الدولة الامتناع عن التدخل في سوق العمل بهدف مكافحة البطالة، وبالطبع أنه لا يجب على الدولة تشجيع البطالة عن طريق تقديم مساعدات اقتصادية سخية. ولذلك فإن البرامج الاجتهاعية التي تم تبنيها كانت تركز أساساً على الفئات التي تعمل، وتسعى للدفاع عنها ولحهايتها من أخطار حوادث العمل والشيخوخة والبطالة.

تسببت الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى واجهها العالم الصناعى بعد انهيار بورصة وول ستريت عام ١٩٢٩ واتساع نطاق البطالة الذى تلاها في حدوث تغييرات بالغة في هذا التوجه. فللمرة الأولى كان هناك تهديد يتمثل في احتمال أن يتسبب العاطلون والمشردون الذين أيدوا الحركات الراديكالية في تغيير النظام الاجتماعي القائم. وكان هناك أيضاً شعور بأن الحلول الاقتصادية الكلاسيكية غير قادرة على التعامل مع الأزمة الاقتصادية. وكانت الحاجة إلى البحث عن اتجاه يحافظ على استقرار النظام الرأسهالي والحاجة لخلق نظام اجتماعي يضمن الحياة المعقولة حتى لغير القادرين على العمل - ممن ليس لهم ذنب في هذا الوضع - سبباً في ظهور دولة الرفاه. وبالفعل ففي نهاية العقد الثالث من القرن العشرين وُضعت الأسس لدولة الرفاه في دول متعددة، وتمثل ذلك سواء في «الصفقة الجديدة» التي طرحها روزفلت في الولايات المتحدة، أو في إطار مفهوم «بيت الشعب»

في السويد، أو في القوانين الاجتماعية المختلفة التي تبنتها دول أخرى.

جاءت الحرب العامة الثانية لتقطع سياق هذا التطور من ناحية، ولكن من ناحية أخرى كانت تجارب الحرب الرهيبة التي تشارك فيها مواطنو دول أوربا الغربية، والشعور بالمشاركة في المصير الذي نشأ أثناء الحرب، وكذلك الرغبة في خلق مجتمع أفضل بعد انتهائها سبباً في خلق أساس أفضل لبناء دولة الرفاه بعد نهاية الحرب. وبالفعل فبعد انتهاء الحرب الثانية أصبح من الممكن الحديث عن اعصر دولة الرفاه».

يمكن ربط النموذج الأساسي لدولة الرفاه ببريطانيين هما «جون مينارد كينز» و«ويليام بفريدج». زعم رجل الاقتصاد «كينز» في كتاباته- التي نشرها في نهاية العقد الثالث من القرن العشرين- أن الطريقة الوحيدة التي يمكن للدولة الرأسهالية أن تنجو بهامن الأزمة هي التدخل الحكومي لتحقيق الاستقرار في السوق الحرة. وزعم كينز أن الحكومة لابدأن تستخدم ميزانيتها في التوجيه والمساعدة في تنظيم أداء السوق وضهان عمل للجميع. وزعم كينز أن أهداف استقرار السوق وضهان عمل للجميع يمكن تحقيقها بواسطة النمو الاقتصادي المتواصل، الذي يتحقق عن طريق الاستثمارات الحكومية، وتقديم الإعانات الحكومية للمواطنين من خلال أجهزة الخدمة الاجتماعية، والاستعداد لقبول وجود عجز موازني في فترات الكساد الاقتصادي.

كان السبب الأساسي في ارتباط اسم ويليام بفريدج بدولة الرفاهية هو الوثيقة التي قدمها للحكومة البريطانية عام ١٩٤٢، بشأن تنظيم الخدمات الاجتماعية في البلاد، وسميت «خطة بفريدج». كانت هذه الخطة بمثابة خطة عمل لخلق دولة رفاه. وزعم بفريدج في هذه الوثيقة أن من الممكن محاربة الفاقة والقضاء على الفقر عن طريق خلق فرص عمل للجميع وإقامة أنظمة شاملة للتأمينات الاجتماعية تضمن لكل إنسان الحد الأدنى من مقومات الحياة وإمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية والتعليمية

والصحية بغض النظر عن دخله.

تميزت وثيقة بفريدج بأنها اقترحت إقامة نظام يخدم جميع المواطنين ويموله جميع المواطنين. لم يعد نظام الحدمة الاجتهاعية موجها لخدمة المحتاجين والمهمشين وحدهم وإنها. ؟أصبح نظاماً يكفل الحياة الكريمة لكل فرد في المجتمع - من يوم ميلاده إلى يوم وفاته- بغض النظر عن طبقته أو مكانته أو حالته. ونجح بفريدج من خلال هذا البرنامج في نقل الأهتمام بهذه الأمور من هامش العمل السياسي والاجتماعي إلى مكان الصدارة من الحياة السياسية والاجتماعية. وكان الهدف من عمله هو خلق شعور لدى كافة الطبقات السكانية بأن لديها مصلحة في وجود نظام دعم اجتهاعي غير موجه للفقراء والمساكين وحدهم، وإنها موجه لتقديم خدمة اجتماعية وتأمين اجتماعي لسائر مواطني الدولة. وبمعنى آخر فقد كان برنامج بفريدج برنامجاً عاماً، لا يتقيد استحقاق الخدمات المقدمة في إطاره بتقييم مدى حاجة الإنسان، وإنها يقدم الخدمات للمواطنين كافَّة على أساس عام. وقد حظى برنامج بفريدج - الذي نَشرت أخباره في لحظة من لحظات السقوط البريطانية في الحرب العامة الثانية - بشعبية هائلة. ولم تبد الحكومة البريطانية برئاسة تشرشل في البداية حماسا شديداً لهذا البرنامج، ولكنها اضطرت في النهاية لتبنيه بالكامل. ويبدو أن ردود الفعل عليه كانت نتيجة للتوقيت الذي نُشر فيه، وللمغزى الذي كَان يحمله. فقد قدم هذا البرنامج للشعب البريطاني المبرر لاستمرار الحرب، والذي تمثل في الأمل في خلق مجتمع أفضل بعد تحقيق النصر.

كانت العقود الثلاثة التي تلت الحرب العامة الثانية عقود ازدهار لدولة الرفاه. فقد تبنت جميع الدول الرأسمالية في أوربا وأمريكا واستراليا دولة الرفاه. ورغم عدم تبني أي دولة – حتى بريطانيا – لتقرير بفريدج حرفياً، فقد كان هذا التقرير مصدر إلهام لبرامج إعادة بناء الدول التي خاضت الحرب. وكان الدافع لتطور دولة رفاه في كافة الدول الديموقراطية الصناعية هو النمو الاقتصادي السريع الذي تميزت به اقتصاديات تلك الدول في العقدين الخامس والسادس من القرن العشرين، والشعور بالتكافل الذي نشأ فيها في فترة الحرب، وسعى صناع القرار في تلك الدول إلى خلق مجتمعات تقدم لمواطنيها فرص عمل ومستوى معيشة أفضل من المتاح في الدول الشيوعية، التي تقع خلف الستار الحديدي، حيث قامت هذه الدول بطريقة أو بآخرى بتنفيذ برامج تأمينات اجتماعية تحمى المواطنين من أخطآر مختلفة، وطورت أجهزة حكومية شاملة تتولى المسئولية عن الإسكان والتعليم والصحة، وتخلق أجهزة خدمة اجتماعية شخصية وأجهزة إغاثة، وتعمل على تقليل مساحة الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي. وأدى النمو الاقتصادى المتواصل فى هذه الدول- بها يتفق مع نظرية كينز- وتوفير فرص عمل للجميع، إلى خلق إجماع عام مؤيد لدولة الرفاه وأفكارها بها أتاح الفرصة للقيام بإنفاق مألى على نطاق واسع لضهان تقديم الخدمات الاجتباعية الحكومية. وإذا كانت دول الرفاه في عام ١٩٦٠ قد أنفقت نحو ١٪ من إجمالي نفقاتها على الخدمات الاجتباعية، فقد تضاعف متوسط النفقات على الخدمات الاجتماعية في تلك الدول عام ١٩٧٥ ليصل إلى أكثر من ٢٠٪ من الناتج المحلى الخام لها. وبينها في العقد الثالث من القرن العشرين كانت نسبة ٥٠٪ فقط من الشكان هي التي تتمتع بتغطية تأمينية ضد ضياع دخلها نتيجة لحوادث العمل أو البطالة أو الشيخوخة، فقد بلغت نسبة من يحظون بالتغطية التأمينية ضد هذه الأخطار في عام

١٩٧٥ نحو ٩٠٪ من القوة العاملة.

بدأ هذا التطور السريع والشامل لدولة الرفاه في إبطاء إيقاعه اعتباراً من منتصف العقد السابع من القرن العشرين. وأدت أزمة النفط التي واجهت العالم الصناعي في عام ١٩٧٣ نتيجة لحظر النفط الذي فرضته الدول المنتجة للنفط، وإبطاء معدلات النمو الاقتصادي وتزايد معدلات البطالة إلى حدوث أزمة اقتصادية في تلك الدول. أضف إلى هذا أن الانخفاض المتواصل في معدلات المواليد منذ نهاية الحرب العامة الثانية والزيادة الكبيرة في متوسط الأعهار أدى إلى تغيير ديموجرافي كبير، تمثل في زيادة أعداد كبار السن ونقص القوة العاملة. وتسببت الأزمة الاقتصادية والتغييرات الديموجرافية في زيادة كبيرة في عدد السكان المحتاجين للخدمات الاجتماعية في دولة الرفاه، وفي انخفاض في مصادر التمويل المتاحة لتمويل تلك الخدمات. وتسبب هذا الوضع – الذي يُطلق عليه في بعض الأحيان «أزمة دولة الرفاه» – في طرح علامات استفهام صريحة حول فكرة دولة الرفاه، وحول الافتراضات الأساسية الاقتصادية والاجتماعية التي قامت عليها دولة الرفاه، وحول التطور المستقبلي لها.

في العقدين التاليين لظهور «أزمة دولة الرفاه» أصبح من الواضح تماماً أن هناك مبالغة شديدة في الخوف من احتمال زوال دولة الرفاه من العالم. ورغم الإبطاء في معدل زيادة الإنفاق على النواحي الاجتماعية، والنقص الشديد في تنفيذ برامج اجتماعية جديدة، والتشدد في ظروف استحقاق الحصول على خدمات اجتماعية معينة في تلك الفترة، إلا أنه لم تحدث تغييرات مبالغ فيها في أي من دول الرفاه، حتى تلك التي سيطر عليها قادة لا يؤمنون بفكرة دولة الرفاه، مثل رونالد ريجان في الولايات المتحدة ومار جريت تاتشر في بريطانيا. وبالتالي فلا يزال معدل الإنفاق على الخدمات الاجتماعية في دول الرفاه الآن يصل إلى نحو ثلث

الناتج القومى الخام لهذه الدول. ومع هذا فإن دولة الرفاه الموجودة حالياً تختلف اختلافاً شديداً عن تلك التى كانت موجودة في السنوات السابقة على الأزمة من نواحى عديدة. أو لا لأنها تعمل في بيئة اقتصادية مختلفة تمام الاختلاف، تتسم بالعولمة وتزايد الارتباط المتبادل، كها تتسم بالعولمة وتزايد الارتباط المتبادل، كها تتسم بالعولم المقتصادي، وحدوث تغيرات هامة في سوق العمل. وقد تمثل هذا في تقبل حالات عدم وجود عمل والعمل لبعض الوقت. وثانيا، لأن المؤسسات الخاصة والمؤسسات غير الهادفة للربح أصبحت تلعب دوراً أكبر في تقديم الخدمات الاجتهاعية للمواطنين. كذلك فقد تعرض مجال الخدمات الاجتهاعية لعملية خصخصة، ورغم أن ذلك لم يؤد إلى نقص شديد في تكلفة الخدمات الاجتهاعية بدلاً من تكلفة الخدمات الاجتهاعية بدلاً من تكلفة الخدمات الاجتهاعية إلا أنه أدى إلى جعل القطاع الخاص مسئولاً عن تقديم تأمينات اجتهاعية وخدمات الاجتهاعية على مستوى عالى يتزايد في دول الرفاهية الاعتراف بأن دولة الرفاهية ليست قادرة على حل المشكلات الاجتهاعية التي تواجهها الدول النامية منذ سنوات طويلة. وعلى سبيل المثال فإن أغلب دول الرفاه لم تنجح بعد في مواجهة مشكلات الفقر والتفاوت الاجتهاعي التي منذ سنوات طويلة. وعلى سبيل المثال فإن أغلب دول الرفاه لم تنجح بعد في مواجهة مشكلات الفقر والتفاوت الاجتهاعي التي الذي المنام حلتها بمضى الوقت. وبناء على ذلك فإن بول بيرسون (٢٠٠١) الباحث في شئون دولة الرفاه يصف حالة دولة الرفاه الآن وفي المستقبل المنظور بأنها حالة «تقشف دائم» (Permanent Austerity).

## دولة الرفاه في إسرائيل

بقلم: زئيف روزنهيك

عمل الجوانب الرئيسية في الحياة الاجتهاعية مثل نشاط السياسي الاجتهاعي الذي تتسم به النظم الرأسهالية المتقدمة، حيث لها تأثير كبير على الجوانب الرئيسية في الحياة الاجتهاعية مثل نشاط الساحة الاقتصادية وعلاقتها بالساحة السياسية، وكيفية تحديد الفرص المعيشية للأفراد والجهاعات، والعلاقات بين الدولة ومواطنيها. وقد قامت دولة الرفاه على مبدأ المشاركة الفعالة للسلطة وللدولة في توزيع الموارد الاقتصادية. تقوم دولة الرفاه باستبعاد جزئي لتوزيع الأدوات الاستهلاكية وبعض الخدمات الاجتهاعية من السوق، وبذلك تحمى مواطنيها من خطر الاندماج التام في نشاط السوق الاقتصادي كعنصر مجتكر التأثير على فرص معيشتهم. ولذلك فإن تدخل الدولة المباشر في توزيع الموارد على المواطنين، وفقاً لمعيار سياسي، يرتبط بتغيير بالغ في نسبة انتشار عدم المساواة في المجتمعات الرأسهالية. وكها ذكر مارشال (١٩٥٠) فإن هذا التدخل من جانب الدولة محظى بالقبول والشرعية من خلال توسيع نطاق مصطلح المواطنة، الذي أصبح الآن لا يقتصر على ضمان الحقوق السياسية والمدنية، وإنها امند إلى ضهان الحقوق السياسية والمدنية، وإنها امند إلى ضهان الحقوق الاجتهاعية والاقتصادية.

وإذا كانت نشأة دولة الرفاه ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتوسيع نطاق مفهوم المواطنة فحرى بنا أن نتذكر أن هناك فئات اجتهاعية

خارات يرايله

معينة - مثل النساء والأقليات العرقية - لم تدخل في قائمة من يتمتعون بالمواطنة سوى بشكل جزئي بمعنى أنه رغم الأسس العامة التي يحملها مصطلح المواطنة، فإنه لا يتضمن الطبقات الضعيفة سياسيا واجتماعياً. وحتى عندما توصف الحقوق الاجتهاعية بصفة عامة بأنها عامة ومكفولة لكافة السكان، فلا يوجد ما يؤكد أن الفئات المقهورة سوف يُكفل لها الحصول على تلك الحقوق. في ضوء هذا يمكن أن ندرك أن مفهوم دولة الرفاهية-كنظام متشعب- لا يترتب فقط على أنها تضعف من ارتباط المواطنين بوضعهم في السوق، وإنها يترتب على اختلاف نشاطها مع اختلاف الفئة الاجتماعية الموجه لها هذا النشاط. ويفرز هذا الاختلاف نظاماً متشعباً تتعرض فيه الفئات المختلفة لتأثير قوى السوق وتختلف قوة ارتباطها به. وتتسبب المبالغة في تعريض الفئات الاجتماعية المقهورة- التي لا تتعرض فيها دولة الرفاهية لتأثير قوى السوق- في تزايد ضعف مكانتها في سوق العمل، وتزايد القهر الذي تتعرض له في النظام الاجتماعي.

رغم السيطرة الطويلة لحركة العمل الصهيونية على النظام السياسي في إسرائيل (حيث سيطرت على المؤسسات الطائفة للطائفة اليهودية قبل قيام الدولة وعلى مؤسسات الدولة اعتبارا من عام ١٩٤٨)، ورغم وجود منظمة عمالية شمولية وقوية، فإن دولة الرفاه الإسرائيلية لم تنشأ وفقاً للنموذج الاشتراكي الديموقراطي القائم على السياسة الاجتماعية. فبعكس هذا النموذج تتسم دولة الرفاه الإسرائيلية بانخفاض مستوى المعاشات والإعانات الاجتماعية فيها، والتوسع النسبى في تنفيذ البرامج الانتقائية القائمة على بحث الموارد المتاحة، وبالطبع تطبيق ممارسات إقصاء رسمية وغير رسمية لفئات اجتماعية مختلفة. وبصفة عامة يمكن الزعم بأن دولة الرفاه الإسرائيلية تعطى درجات مختلفة من الحماية - في مواجهة قوى السوق- للفئات السكانية المختلفة، وفقا للانتهاء العرقي والقومي والمدني. وبذلك فإنها تمثل عنصرا هاما لا يعكس التكوين الهرمي للسيطرة العرقية والقومية في المجتمع فحسب، وإنها يسهم في تشكيله (وهذا التكوين الهرمي مرتب على النحو التالي: يهود إشكناز، يهود شرقيين، فلسطينيين مواطني الدولة، فلسطينيين من الأراضي المحتلة، عمالة مهاجرة).

ترجع الجذور التاريخية لدولة الرفاه الإسرائيلية إلى النظام المؤسسي الذي نشأ في المجتمع اليهودي في فلسطين في الفترة السابقة على قيام دولة إسرائيل. كان هذا النظام مكوناً من لبنتين أساسيتين واضحتين وهماً: جهاز الخدمة الاجتماعية التابع للاتحاد العام للعمال (الهستدروت) الذي وجه نشاطه للعمال أعضاء الاتحاد، وجهاز الخدمة الاجتماعية التابع لمكاتب الخدمة الاجتماعية المحلية والذي تولى التعامل مع «العناصر غير المنتجة» في المجتمع. ورغم اعتماد الجهازين على موارد عامة (ولاسيها الموارد القادمة من المؤسسات اليهودية، فضلا عن الموارد القادمة من بريطآنيا دولة الانتداب، وهي موارد كان الاعتماد عليها أقل إلى حد كبير) فإن المعونة التي قدمها اتحاد العمال كانت تعتبر حقا للأعضاء، ووسيلة لتحقيق الأهداف القومية، بينما كانت المعونة التي قدمها الجهاز الآخر أقل في مستواها وحجمها وكان ينظر إليها على أنها إحسان. ويرتبط هذا التمييز بالمهمة الرئيسية التي أدتها خطط التنمية الاجتماعية المختلفة، وخاصة التي نفذها الاتحاد العام للعمال في عملية بناء الدولة الصهيونية. جرى القيام بخدمات اجتماعية مثل تقديم الخدمات الصحية والإسكان المدعم ومساعدة العاطلين وإقامة مكاتب العمل وما إلى ذلك كوسيلة لضهان الحد الأدنى من المستوى المعيشي الكريم، الذي يتيح للمستعمرين الصهاينة البقاء والاستقرار في البلاد، وهو أمركان شديد الأهمية لنجاح المشروع الصهيوني. وتمثل هذا بوضوح في محاولة استخدام الخدمات الاجتماعية كوسيلة لدعم العمال اليهود (ذوى الأجور المرتفعة)، ومساعدتهم بهذه الطريقة في المنافسة ضد العمال العرب (منخفضي الأجور) في سوق العمل. وكان من بين نتائج النشاط الذي قام به الاتحاد العام للعمال في المجال الاجتماعي خلق ارتباط بين المستعمرين الصهاينة وبين الأجهزة السياسية بهدف الحصول على موارد هامة وفرص عمل وإسكان وخدمات صحية. وبذلك أسهم تقديم هذه الخدمات- كوسيلة أساسية للدعم السياسي من جانب المستعمرين- لصالح مؤسسات حركة العمل الصهيونية، مما أسهم بشدة في تدعيم مكانة هذه الحركة، التي كانت المسيطرة على المجتمع اليهودي في الفترة السابقة على قيام الدولة.

ظلت بعض الأنهاط وأساليب العمل التي تبلورت في الفترة السابقة على قيام الدولة سمة مميزة لدولة الرفاهية في إسرائيل بعد عام ١٩٤٨، ولاسيها في العشرين عاماً التي تلت إعلان قيام الدولة. وكان أبرزها ما يلي: تطبيق خطط اجتماعية لدعم الأهداف المتعلقة ببناء الدولة، والتمييز المؤسسي الصارخ وعدم المساواة الشديد في الخدمات الاجتماعية، الموجهة للفئات السكانية المختلفة، واستخدام مؤسسات غير حكومية لتقديم الخدمات، وتجنيد هذه المؤسسات لحشد تأييد سياسي. وأدت استمرارية هذه السياسة- في الفترة التي تلت قيام دولة إسرائيل- إلى وجود دولة رفاه ترتبط الخدمات الاجتماعية قيها بالأصل العرقي القومي، حيث انقسمت الفئات فيها إلى قدامي المهاجرين (ذوي الأصول الإشكنازية) والمهاجرين الجدد (الذين كان أغلبهم من الشرقيين) والمواطنين الفلسطينيين الذين تفاوت مستوى الخدمات التي حصلوا عليها، ومستوى قدرتهم على الوصول 

للموارد العامة حسب موقعهم من المجتمع السياسي.

من الممكن أن نرصد أبرز تعبير عن التقسيم في سياسة الخدمات الاجتهاعية في تلك الفترة وتأثيرها في مجال الإسكان، الذي احتل مكان الصدارة نظراً للأعداد الكبيرة من المهاجرين الذين توافدوا على إسرائيل. في العقد الخامس من القرن العشرين شهد مجال الإسكان تبلور عنصرين أساسيين، كان أحدهما بناء إسكان شعبي للمهاجرين اليهود الذين توافدوا على إسرائيل بعد عام ١٩٤٨، وكان الآخر إعداد خطط إسكان موجهة لخدمة قدامي المهاجرين اليهود. وكان هناك فارق كبير بين الجانبين فيها يتعلق بحجم السكن ونوعيته. تم بناء قطاع كبير من المساكن المخصصة للمهاجرين في المناطق النائية من الدولة، وفي مقابل ذلك جرى بناء إسكان شعبي لقدامي المهاجرين في المدن الكبرى وفي المستعمرات الغنية. وكان هناك فارق كبير بين الطرفين أيضاً فيها يتعلق بمساحة المسكن وعدد الغرف فيه. ولم يكن هناك أي نشاط حكومي موجه لبناء مساكن للسكان العرب في تلك الفترة.

أتاح للحكومة الارتباط التام لجموع المهاجرين بسياسة الإسكان الحكومية، وعدم قدرتهم على إحداث أى تأثير سياسي، أن تستخدم استخدام الإسكان الشعبى كوسيلة لتحقيق أهدافها الجغرافية والسياسية. وتمثل هذا في بناء مستعمرات لليهود في المناطق الحدودية المكتظة بالسكان العرب. وكان لهذه السياسة انعكاسات هامة عديدة، لا تزال محسوسة حتى اليوم. كانت القيمة المادية لإسكان المهاجرين ولا تزال منخفضة للغاية. أضف إلى هذا أن المساكن في كثير من الأحوال ظلت مملوكة للدولة، بحيث لا تصبح في أي وقت من الأوقات أساساً لتكوين ثروة عائلية. وأخيراً فإن تجميع المهاجرين في المناطق النائية قلل من حجم الفرص المتاحة لهم ولذريتهم في مجالات أخرى رئيسية مؤثرة على فرصهم في الحياة، مثل التعليم وسوق العمل. وفي مقابل ذلك كانت القيمة الاقتصادية والاجتماعية للإسكان الشعبي المدعم المخصص لقدامي السكان اليهود - كبيرة، وأدى وجوده في منطقة وسط البلاد إلى توفير فرص لهم في مجال العمل والتعليم، وهو ما كان بمثابة أداة رئيسية ساعدتهم على تحقيق ثوقة.

كانت هناك أنباط مماثلة لتوزيع دولة الرفاه للموارد بشكل يفتقر إلى المساواة بشكل مباشر وغير مباشر - في مجالات أخرى عديدة. وعلى سبيل المثال بينها كان قطاع كبير من قدامي السكان اليهود (الذين كانوا يعملون في سوق العمل الرئيسي) يحظى بتغطية تأمينية تكفل له الحصول على معاش من الاتحاد العام للعهال، من خلال مبدأ الإسهام بجزء من الدخل، وكان الاتحاد يعطيهم - بمساعدة الدعم الحكومي المقدم من الدولة - معاشات كبيرة نسبياً، لم يكن باقي السكان (ولاسيها المهاجرين الجدد والمواطنين الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في سوق العمل الثانوي) يستحقون الحصول على شيء سوى معاش الشيخوخة العام، الذي بدأت مؤسسة الضهان الوطني في منحه اعتبارا من عام ١٩٥٣. وكانت هذه المعاشات ولا تزال قائمة على مبدأ توفير سبل الإعاشة الأساسية ولذلك فإن قيمتها كانت منخفضة للغاية. وبالإضافة إلى هذا كانت هذه الأجهزة اجتماعية تعمل وفقاً على المستوى المحلى من أجل ضهان توفير الحد الأدني من الاحتياجات للفئات المحتاجة. وكانت هذه الأجهزة تعمل وفقاً لمادئ سياسة رفاهية انتقائية، دون إطار قانوني يحدد حقوق المواطنين، ومن خلال إجراءات متعنتة تقوم على انتقاء الحالات لمعد بحث مدى احتياجها، فيها كان يعد وصمة لطالبي المعونة، في ظل غياب معايير رسمية وعامة لتحديد مدى استحقاق المواطن للدعم، وحجم هذا الدعم، وفي ظل التفاوت الشديد في حجم الدعم الذي تقدمه مكاتب المساعدة الاجتاعية في المناطق المختلفة. وقد تركز عمل هذا الجهاز بين المهاجرين. ولم يكن له أي وجود تقريباً في البلدات العربية، وفي بعض الحالات المناطق المختلفة. وقد تركز عمل هذا البلدات.

كانت الخطوة الأولى فى تأسيس جهاز ضهان اجتهاعى (شبه عام) قائم على مبدأ الحقوق الاجتهاعية للمواطنين هي إقامة مؤسسة الضهان القومي عام ١٩٥٣. وكان حجم نشاطها فى البداية محدوداً للغاية وكان قاصراً على ثلاثة برامج، وهى التأمين ضد الشيخوخة، والتأمين ضد حوادث العمل، والتأمين على الأمهات. ومع ذلك فقد تحولت مؤسسة الضهان القومي فى وقت لاحق، وخاصة فى العقد السابع من القرن العشرين، إلى مؤسسة رئيسية رائدة فى تدعيم وتوسيع نطاق دولة الرفاهية فى إسرائيل. كانت أول بادرة تشير إلى ذلك هى البرنامج الذى طُرح عام ١٩٥٩ لتقديم معاشات للأسر المعيلة فى إسرائيل، وقد قدم هذا البرنامج معاشات شهرية ضئيلة للغاية للأسر التي لديها أربعة أطفال فأكثر يقل عمرهم عن الرابعة عشرة. وكان المحدف الرئيسي من هذا البرنامج هو الحيلولة دون التهميش الزائد عن الحد لأسر المهاجرين الشرقيين، والحيلولة دون الخطر الذى قد يمثله ذلك على النظام السياسي. وقد اتسع نطاق برامج إعاشات الأطفال بأطوارها المختلفة فى وقت لاحق، ليصبح فى العقدين السابع من القرن العشرين واحداً من أكبر البرامج وأكثرها فعالية فى مكافحة الفقر (بين السكان اليهود) فى إسرائيل.

يمثل العقد السابع من القرن العشرين العقد الذهبي لدولة الرفاه في إسرائيل، حتى لو اعتبرناه عصراً ذهبياً قصيراً وجزئياً للغاية. في تلك الفترة اتسعت وتنوعت برامج التأمينات الاجتهاعية التي قدمتها مؤسسة التأمين الوطني، سواء من ناحية حجمها أو من ناحية الامتيازات التي تقدمها. وكان أكبر مثال يوضح ذلك هو التوسع في برامج منح إعاشات للأطفال. كذلك فقد تأسست برامج جديدة للتأمينات الاجتهاعية مثل برنامج التأمين ضد البطالة الذي بدأ تطبيقه عام ١٩٧٣، وقانون إعانة تأمين الدخل الذي صدر عام ١٩٨٠. وكان الجانب الآخر الواضح في الاتجاه لعولة سياسة التأمينات الاجتهاعية، والذي يرتبط بتزايد قوة أجهزة الدولة في مواجهة المنظهات غير الحكومية، هو نزع الطابع السياسي عن نشاط الجهاز الحكومي. وقد أدى هذا إلى تناقص نفوذ الأحزاب والحركات السياسية التي كانت تتصرف كعنصر وسيط بين الدولة والمواطن الذي يتلقى خدماتها. وقد أدى هذا إلى تقليل التمييز المؤسسي بين الأجهزة التي توجه خدماتها لقدامي المهاجرين وبين الأجهزة التي توجه خدماتها للمهاجرين الجدد الذين وفدوا لإسرائيل في العقد الخامس من القرن العشرين. أضف إلى هذا أن الدولة قد وسعت من نطاق الحهاية التي تكفلها للمواطنين اليهود ضد تأثير قوى السوق في تلك الفترة. وبمعنى آخر فقد تم إخراج مزيد من الأدوات الاستهلاكية والخدمات والامتيازات بعيداً عن تأثير قوى السوق وتوزيعها على المواطنين بموجب معايير الحقوق الاجتهاعية. ويتمثل اتساع نطاق دولة الرفاه في إسرائيل في الزيادة الكبيرة في إنفاق الدولة على الخدمات الاجتهاعية وبرامج التأمينات الاجتهاعية. فيينها كانت هذه النفقات تمثل نسبة ٢ , ١٣٪ من الناتج القومي الخام عام ١٩٧٠، وصلت نسبتها إلى التأمينات الاجتهاعية. فيينها كانت هذه النفقات تمثل نسبة ٢ , ٢٠٪ عام ١٩٨٠،

كان هذا التطور نتيجة لتضافر عدة عناصر. أولاً: كان اتساع نطاق برامج الرفاهية الاجتهاعية رداً من جانب أجهزة الدولة والحزب الحاكم على بوادر ثورة سياسية واجتهاعية لدى جيل أبناء المهاجرين، الذين هاجر آباؤهم فى العقد الخامس من القرن العشرين، وهو الجيل الذى بدأ فى الظهور بعد حرب ١٩٦٧ (وكان من أبرز المظاهر التى عبرت عن تلك الثورة ظهور حركة الفهود السوداء). تأثرت الصورة التى اتسع بها نطاق دولة الرفاهية بتوازن القوى بين مؤسسات الدولة المختلفة. ففى العقد السادس من القرن العشرين بدأت منظمة الضهان القومى فى تطوير نفسها تدريجياً بشكل مبنى على الاحتراف لدعم قدرات المؤسسة، ووصل هذا التطور إلى ذروته فى العقد السابع من القرن العشرين. وقد أتاح ذلك للمؤسسة القيام بمبادرات سياسية بها يتفق مع أيديولوجيتها ومصالحها المؤسساتية. وكان معنى ذلك التوسع فى برامج الرفاهية الاجتهاعية العامة، التى ينظمها القانون، فى مقابل برامج المساعدة الانتقائية، التى كانت تدخل تحت سلطة وزارة الشئون الاجتهاعية.

كما سبق أن ذكرت، كان الاتجاه لعولة دولة الرفاه جزئياً ولم يكن موجهاً سوى للسكان اليهود. وكان التوسع في تقديم برامج ختلفة للخدمة الاجتماعية مصحوباً بمارسات رسمية مختلفة، تهدف لإقصاء المواطنين الفلسطينيين عن الاستفادة بالامتيازات التي توزعها الدولة، أو لفرض قيد على قدرتهم على الاستفادة بها. وتظهر هذه الظاهرة بوضوح في برنامج إعاشات الأطفال. فعندما تقرر زيادة إعاشات الأطفال عام ١٩٧٠ التصبح عنصرا هاماً في دخل الأسر المعيلة، تقرر أن يتم منح نصيب الأسد من الزيادة الجديدة من خلال برنامج جديد أطلق عليه اسم «إعاشات أطفال لمن أدوا الخدمة العسكرية». وبذلك لم يكن في استطاعة أغلب الفلسطينيين الاستفادة بالزيادة الكبيرة. وفيها يتعلق ببرامج الإسكان المدعمة لجأت الدولة إلى ربط الاستفادة بدأه البرامج بأداء الخدمة العسكرية حتى يمكنها إقصاء المواطنين الفلسطينيين عن المشاركة فيها. وهناك جانب آخر – يعبر الفلسطينيين أبناء الأراضي المحتلة لسوق العمل في إسرائيل بعد حرب ١٩٦٧. فقد تم إقصاء هؤلاء الفلسطينيين بشكل شبه الفلسطينيين أبناء الأراضي المحتلة لسوق العمل في إسرائيل بعد حرب ١٩٦٧. فقد تم إقصاء هؤلاء الفلسطينيين بشكل شبه تام عن الحصول على امتيازات من دولة الرفاه الإسرائيلية على اعتبار أنهم لم يكونوا مواطنين. ففيها يتعلق بالتأمينات الاجتماعية لم يكن ينطبق عليهم سوى ثلاثة برامج، وهي برنامج التأمين ضد إصابات العمل، وبرنامج التأمين ضد إفلاس رب العمل، عربنامج التأمين على الأمهات (عندما تحدث الدولة). وكان في مجرد وجود هذه العالة التي لا يحميها فوانين فائدة لأصحاب الأعمال، حيث أدى وجودهم لتقليل استخدامهم للعمال الإسرائيلين الذين تحميهم قوانين دولة الرفاه ضد قوى السوق. وفي العقد التاسع من القرن العشرين أضيفت العمالة المهاجرة أيضاً إلى العمال الفلسطينيين أبناء المناطق، وتعمل إلى جانبهم في سوق العمل الثانوى كقوة عاملة لا تحميها قوانين دولة الرفاه.

انتهى عصر اتساع نطاق دولة الرفاه في إسرائيل في العقد الثامن من القرن العشرين. وكما هو الحال في دول الرفاه الأخرى فإن دولة الرفاه الإسرائيلية تجتاز في العقدين الأخيرين تغييرات هامة تشير في بعض الأحيان إلى أزمات شديدة الوطأة. ومن بين هذه التغيرات انخفاض القيمة الحقيقية للمعاشات، والتشدد في معايير استحقاق الاستفادة من البرامج التأمينية المختلفة، وتقليل حصة أصحاب الأعمال في التأمينات الاجتهاعية، وتزايد الانتقائية في بحث استحقاق الحصول على معونة، وخصخصة خدمات اجتهاعية معينة. وكان هذا التغيير في السياسات مصحوباً بتزايد قوة الليبرالية الجديدة التي تعتبر دولة الرفاه العامة عقبة أمام النمو الاقتصادي، وتزايد نفوذ المؤسسات الحكومية المؤيدة لهذه الأيثيولوجية مثل بنك إسرائيل ووزارة المالية. كانت هذه التغيرات جزءاً من تطور أوسع تعرض له الاقتصاد السياسي في إسرائيل. وتمثل هذا التطور في تحرير الأسواق،

وانجلال كافة القيود في سوق العمل، وتقليل نفقات الدولة، والمزيد من الانخراط في الاقتصاد العام. وكان هذا الأمر مرتبطاً أيضاً بتغييرات اجتماعية وسياسية مثل تزايد قوة الطبقة المتوسطة الجديدة، والاتجاه لمزيد من الفردية، والتقليل من الاستعداد للمشاركة في أهداف بناء الدولة. وأسهم تضافر هذه التحولات الهيكلية والسياسية والأيديولوجية في إضعاف دولة الرفاه إلى حد معين من الناحية السياسية. وفي مقابل هذا فإن الاتجاه إلى النقص الفعلي في نشاط دولة الرفاه كان أقل وضوحاً مما يبدو من كلام الطبقة المسيطرة المؤمنة بالليبرالية الجديدة. وكها كان تحرير الاقتصاد السياسي في إسرائيل منقوصاً وجزئياً ومليئاً بالمتناقضات، كذلك كان الحال في التغيرات التي طرأت على دولة الرفاهية.

يتمثل تعقيد التوجهات المشار إليها آنفاً في البيانات المنشورة بشأن نفقات الدولة في مجال الشئون الاجتهاعية. فهناك اتجاه إلى الزيادة في معاشات الضهان القومي، حيث زادت هذه المعاشات لتصل نسبتها إلى ٣٤، ٦٪ من الناتج القومي الخام في عام ١٩٩٠ (تقرير عام ١٩٩٠، ونسبة ١٩٠٥ ونسبة ١٩٥٠ ونسبة المراتب العشرين لم تكن الزيادة بنك إسرائيل لعام ٢٠٠٠ ص٣٣٥). أضف إلى هذا أنه مقارنة بها حدث في العقد السابع من القرن العشرين لم تكن الزيادة الأساسية نتيجة للتوسع في البرامج القائمة وتطبيق برامج جديدة، بل جاءت كل هذه الزيادة تقريباً نتيجة لتطورات خارجة عن السياسة الاجتهاعية، مثل تزايد معدلات أعهار السكان وارتفاع مستوى البطالة والهجرة الجهاعية من الاتحاد السوفيتي السابق. ومن المكن أن نلاحظ تناقضات في إنفاق الدولة على الخدمات الاجتهاعية (كالتعليم والصحة والإسكان والخدمات السخصية). فقد انخفضت القيمة الحقيقية لهذه النفقات بنسبة كبيرة في النصف الأول من العقد الثامن من القرن العشرين، بينها بقي مستواها ثابتاً في النصف الثاني منه. وفي مقابل ذلك ففي النصف الأول من العقد التاسع زادت النفقات بمعدل سريع. وكانت المجرة الجهاعية من الاتحاد السوفيتي السابق هي العنصر الرئيسي وإن لم يكن الوحيد الذي أدى أدى لهذا التوجه.

من المكن أن نلاحظ توجهات متناقضة أيضاً في مبادئ عمل دولة الرفاه. ورغم التوجه إلى تقلل النفقات، والتشدد في معايير الاستحقاق، حدثت تغييرات معينة في اتجاه توسيع نطاق دولة الرفاهية. وعلى سبيل المثال ففي العقد الثامن وبداية العقد التاسع من القرن العشرين تم إدخال عناصر للانتقاثية في معايير اختيار المستحقين للحصول على إعاشات الأطفال، ولكن الدولة قررت إلغاء هذه المعايير في عام ١٩٩٣. أضف إلى هذا أن ذلك العام شهد إلغاء القيد الذي يربط بين الحصول على الزيادة الكبيرة في إعاشات الأطفال برنامجاً ذا طابع على الزيادة الكبيرة في إعاشات الأطفال وبين أداء الخدمة العسكرية، وبهذا أصبح برنامج إعاشات الأطفال برنامجاً ذا طابع عام للمرة الأولى منذ عام ١٩٧٠، ليس من الناحية الرسمية فحسب، بل ومن الناحية العملية أيضاً. فأصبح من حق السكان الفلسطينيين من مواطني الدولة الحصول على إعاشات مماثلة لتلك التي يحصل عليها السكان اليهود. أضف إلى هذا أن العقدين الأخيرين شهدا إضافة العديد من البرامج لمنظومة دولة الرفاه في إسرائيل. ففي عام ١٩٨٧ تم وضع برنامج لتأمين خدمات التمريض، ينظم تقديم هيئة الضمان القومي تمويلاً جزئياً لخدمات التمريض على أساس قانوني. ولا شك أن أكبر تطور حدث في الفترة الأخيرة كان في عام ١٩٩٤، عندما صدر قانون التأمين الصحى الحكومي، الذي يقنن حق المواطنين في الحصول على الخدمات الصحية.

وأخيراً فإن دولة الرفاه الإسرائيلية في العقدين الأخيرين أصبحت في موقف دفاعي ضد تزايد الهجهات الأيديولوجية من جانب أنصار الليبرالية الجديدة. حيث تحاول مؤسسات الدولة القوية، والقوى السياسية الرئيسية، تنفيذ مشروع الليبرالية الجديدة الذي يقتضي تقليل حدود دولة الرفاه. وعلى الرغم من هذا فلا شك أن دولة الرفاه الإسرائيلية لم تختف. وكها هو الحال في دول الرفاه الأخرى فهناك عناصر سياسية ومؤسسات حكومية في إسرائيل تكسب دولة الرفاة قدراً لا يستهان به من القدرة على مقاومة ضغوط الليبرالية الجديدة. وهناك تزايد في عدم المساواة في المجتمع الإسرائيلي يدفع بأعداد متزايدة من السكان إلى هامش المجتمع. ولكن السبب الرئيسي في ذلك ليس انحسار دولة الرفاه الإسرائيلية بل التطورات التي تحدث في سوق العمل.

<sup>(</sup>١) فرانز فون بابن (١٨٧٩–١٩٦٩): انتُخب مستشاراً لألمانيا عام ١٩٣٢ عن حزب العمال الاشتراكي الوطني الألماني. تلقى تعليهاً عسكرياً وخدم بالجيش الألماني حتى عام ١٩١٣، حيث عين في ذلك الوقت ملحقاً عسكرياً بالسفارة الألمانية في الولايات المتحدة. لمزيد من المعلومات راجع: http://en.wikipedia.org/wiki/Franz\_von\_Papen

<sup>(</sup>٢) الجمهورية الفايهارية: نسبة إلى مدينة فايهار الألمانية التي اجتمعت فيها عام ١٩١٩ الجمعية الوطنية الألمانية لأول مرة بعد الثورة الألمانية التي جرت عام ١٩١٨ ، حيث تم إقرار دستور جديد لألمانيا في محاولة لتبنى نظام ليبرالي ديموقراطي فيها. ويطلق المؤرخون هذا الاسم على الجمهورية الألمانية في الفترة من ١٩١٩ إلى ١٩٣٣.





## مركز بيجين - السادات، جامعة بار إيلان مناقشات حول الأمن القومي - مجموعة باحثين يوليو ١٠٠٨ استعداد الجيش للتحديات المستقبلية

مجموعة باحثين - ترجمة وإعداد: مصطفي الهواري

## بناء القوة وفق مجموعة من السيناريوهات

بقلم/ زئيف بونين

عندما كنت أعمل في هيئة تطوير وسائل القتال (رافائيل) في الثهانينات، توصلت إلى استنتاج بوجوب تشغيل عسكريين متقاعدين كبار في الهيئة، وذلك بغرض توطيد العلاقة بين التكنولوجيا والعسكريين حتى تكوّن هناك لغة مشتركة تساعد بالتأكيد على أن تفي عمليات تطوير الأسلحة باحتياجات الجيش.

في تلك الفترة لم يكن في الإمكان تحقيق ذلك، ولكن في الوقت الحالي وبعد مضي عشرين سنة، أصبح للعسكريين السابقين تمثيل ملحوظ في هيئة تطوير وسائل القتال، وهو ما يسهم بلا شك في الحوار المثمر بين التكنولوجيا والعسكريين.

يدور موضوع هذه المحاضرة حول ما إذا كان يمكن بناء جيش جاهز لعدة سيناريوهات. تجدر الإشارة إلى أن بناء القوة يستغرق سنوات، وأنه لا يتم خلال سنة أو أقل. من ناحية أخرى، لا يمكن التكهن بالسيناريو الذي سيتحقق بعد عشر سنوات، فالأمر الطبيعي هو أن الإنسان في حرب استنزاف طويلة من خلال مواجهة محدودة مع التنظيمات العصابية والإرهابية. إلا أنه يحتمل أن تنشب حرب تقليدية واسعة النطاق ضد دول بنظرية جديدة وليس بالنظرية التي كانوا يعتنقونها في الماضي.

لذلك، عندما نبني قوة لمدى طويل يجب أن نكون متأهبين لعدة سيناريوهات، لأن التركيز على سيناريو واحد ستكون له عواقب وخيمة. نحن في حاجة لبناء قوة قادرة على مواجهة عدة سيناريوهات حتى لو كانت إحتمالات تحققها ضئيلة. عندما نعرف سلفا ما هو السيناريو الذي سيتحقق، لن تكون هناك مشكلة، لأنه سيكون هناك وقت طويل للاستعداد والتدريب وتجهيز كل ما هو مطلوب. ولكن عندما يتحقق سيناريو مستبعد او لم يتم تدارسه، يختلف عما تكهنا به، ستكون هذه مشكلة خطيرة.

كيف نبنى القوة وفق عدة سيناريوهات؟ وهل هذا ممكن؟

إن مواجهة أي تطور مفاجئ يقتضي بناء قوة مرنة. والمرونة هي القدرة على الأختيار والتنقل بين أشكال مختلفة من القوة، أي أشكال من الوحدات القتالية والوسائل المتاحة وفقا للسيناريو الذي تحقق فعلا. هذه المرونة تنقسم إلى قسمين: المرونة التكنولوجية والمرونة البشرية.

سأبدأ من النهاية، المشكلة الرئيسية هي المرونة البشرية وليست المرونة التكنولوجية، فالتكنولوجيا لا تحل كل المشاكل. أنا لا أقبل مقولة "تقديس التكنولوجيا"، لأنها كارثية وتعني التواكل وعدم الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا. المرونة في أشكال وصور القوة، المرونة البشرية، أهم من المرونة التكنولوجية. المشكلة هي كيف نؤهل الأفراد للمرونة البشرية، كيف نتمكن من غرس ملكة المرونة البشرية في أذهان الضباط. سأتناول بالحديث القوات البرية التي تعتمد على تشكيل كبير من قوات الاحتياط، لذلك فإن مشكلة تأهيل القوات البرية لعدة سيناريوهات ستكون أكبر.

سأعرض السيناريوهات وأتطرق إلى الموضوع الرئيسي: ما الذي يمكن القيام به على المدى المنظور والمدى البعيد من أجل زيادة المرونة. النقطة المهمة الأخيرة تتمثل في مدى تأثير المفاجأة – عندما يحدث شيء غير متوقع ما الذي يجب القيام به؟ الاختبار الحقيقي لكل ما نقوم به من أجل تحقيق المرونة البشرية، يكون خلال الأزمات. سأوجز السيناريوهات فيها يلي:

حرب ذات شدة عالية - ضد دولة أو ضد جيش تنظيم إرهابي.

مواجهة محدودة أو نشاط أمن دائم.

نوعية الأرض – مفتوحة/ مبنية / جبلية، مكتظة ومبنية.

تطور جديد مفاجئ

وكل هذه السيناريوهات يجب أن تضع في اعتبارها حربا ضد الجبهة الداخلية المدنية.

اى مواجهة محدودة مستمرة وطويلة تتحول كل عدة سنوات إلى فترة حرب ذات شدة عالية ضد جيش تنظيم إرهابي أو ضد دولة. لا يجب أن نفترض نشوب حرب واسعة النطاق ضد دولة بعد عشر سنوات. فالحروب واسعة النطاق ضد دول يمكن أن تنشب مستقبلا، ويجب أن نكون مستعدين لها. والحرب ضد سوريا بعد سنة أو عدة سنوات لن تكون كالحروب السابقة ضدها.

هناك مسألة أخرى: هل يمكن أن نفاجاً بتطور ما يكون مزيجا من تلك السيناريوهات معا؟ هذا أمر غير منطقي، لأن بناء قدرات هائلة من أجل تشكيل تهديدات كبيرة من نوع جديد، يستغرق من العدو سنوات، كها أنه أمر لا يمكن إخفاؤه. ولكن، إذا لم نهتم بالأمر وتجاهلنا التهديد الجديد، قد تحدث مفاجأة خطرة في ميدان القتال.

جميعنا نعرف مدى تأثير الصواريخ المضادة للدبابات في حرب يوم الغفران (أكتوبر ١٩٧٣). بعد فترة قصيرة من نشوب الحرب، توجه رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الأسبق آهارون ياريف إلى اجتماع بوزارة الدفاع ووضع على الطاولة مجموعة كبيرة من التقارير والكتب التي لا تتحدث فقط عن مواصفات وسهات الصواريخ المضادة للدبابات، أو عن كيفية عمل قوات العدو كمجموعات، ولكنها تصف أيضا استعدادات هذه القوات على الجانب الآخر من القناة بنشرها أطقم صواريخ مضادة للدبابات أكبر من المعتاد، حتى تكون معروفا، ومن الصعب أن نجد نموذجا لسيناريو جديد مفاجئ، ولكن المشكلة شبه الدائمة هي التجاهل.

النقطة الأخيرة والمهمة هي أن الجبهة الداخلية. إذا كان حزب الله يعتقد انه انتصر في حرب لبنان الثانية، فإن هذا يرجع إلى أنه واصل إمطار الجبهة الداخلية بوابل من صواريخ الكاتيوشا حتى اليوم الأخير من الحرب. يجب أن ندرك أن الحرب ضد الجبهة الداخلية هي جزء لا يتجزأ من الحرب، أيا كانت نوعية الحرب. حتى لو حسمنا الحرب في ميدان القتال وفشلنا في الدفاع عن الجبهة الداخلية، فإن حزب الله والعالم كله سيفسر ون ذلك على أنه انتصار لحزب الله. وهذا الأمر يجب الحذر منه، ولكننا للأسف لم ننته لذلك.

ما الذي يجب القيام به لتحسين المرونة على المدى المنظور والمدى البعيد؟

على المدى المنظور - إذا توفرت الوسائل والإمكانيات يمكن على الفور إدماجها معا في أشكال جديدة للقوة، كما يمكن أيضا إدخال تعديلات وتحسينات إضافة على أشكال القوة القائمة فعليا. يمكن أن يستغرق ذلك ما بين سنة إلى ثلاث سنوات على الأكثر، وهذا يتوقف على كم التعديلات ونوعيتها. وتجدر الإشارة إلى أن نظرية العمل العامة لن تتغير، لأن التغيير والتعديل سيتم في إطار نفس نظرية العمل المتبعة.

جارات إبرافية

ما الذي كنا نسعى إليه على المدى الطويل؟ ليس كل ما يرغبه الإنسان يستطبع تحقيقه. كنا نريد الوصول إلى بناء قوة مرنة متعددة المهام تكون متأهبة لعدة سيناريوهات. وسوف أتحدث أولا عن المرونة التكنولوجية، بعد عشر سنوات ستشمل القوة المرنة معدات حديثة متعددة المهام وقادرة على مواجهة كل السيناريوهات المحتملة. من المعروف أن المعدات متعددة المهام أغلى ثمنا وأكثر تكلفة من المعدات ذات المهمة الواحدة، إلا أن هذا هو ثمن المرونة. يمكن استخدام المعدات ذات المهمة الواحدة في وحدات خاصة ولمهام خاصة، ولكننا إذا كنا نسعى فعلا للمرونة، فإن القوة الرئيسية والعتاد الرئيسي يجب أن تكون متعددة المهام.

سوف تكون التكنولوجيا المستخدمة في السنوات العشر القادمة هي التكنولوجيات التي خرجت من المعامل أو تلك التي في طريقها للخروج، وهي تكنولوجيات ذات قدرات معروفة، ولكن على الجانب الآخر يجب تطوير تكنولوجيات لمدى أطول، لخمس عشرة سنة، في حين يتحتم بناء القوة في الوقت الحالي على أساس تكنولوجيات معروفة أو تكنولوجيات في طريقها للخروج من المعامل، مع إمكانية تطبيق التكنولوجيا ذات المهمة الواحدة أو متعددة المهام. وأعتقد انه من الأفضل تطبيق التكنولوجيا متعددة المهام على مختلف مستويات العتاد بدء من المقاتل الفرد. هناك نهاذج فيها يتعلق بالمستوى الأعلى: المزج الجيد والسريع بين عدة وحدات مقاتلة. فعن طريق قاعدة اتصال جيدة يمكن الربط بين عدة وحدات من الناحية التقنية، ومن الناحية التكنولوجية يكون هناك إمكانية لخلق ارتباط بين الوحدات ووسائل القتال، وتغيير هذا الارتباط بسرعة عندما يتغير شكل القوة. ونحن في هذا الشأن متقدمون بشكل لا بأس به.

بالمناسبة، كانوا في هيئة تطوير وسائل القتال قد أدخلوا تعديلات تنظيمية وأنشأوا إدارة معلومات وحرب الشبكة. تعني حرب الشبكة استخدام شبكة اتصال عسكرية على مستوى الدولة وإتاحة الإمكانية لبناء عدة أشكال مختلفة للقوة، وفقا للاحتياجات. ونحن نتقدم في هذا الاتجاه، ليس في الجيش فقط، بل أيضا في هيئة تطوير وسائل القتال وهيئات تطوير أخرى.

فيها يتعلق بالمرونة البشرية فإنها تتطلب عدة أمور:

مرونة تنظيمية تتيح إمكانية الإسراع بوضع أشكال مختلفة للقوة.

مرونة في نظرية العمل العامة - أي القدرة على التحول السريع من نظرية عمل إلى نظرية أخرى. مرونة فكرية قيادية. أي القدرة على القراءة السريعة للوضع والانتقال إلى أسلوب عمل يناسبه.

التأهيل المسبق له أهميته بالنسبة للضباط من مستوى قائد الكتيبة فأعلى، أما على المستويات الأدنى – أي المقاتلون في الميدان – فإن القدرات الأساسية لا تتغير كثيرا. صحيح أن هناك بعض التغيرات على مستوى المقاتل الذي يحمل سلاحا شخصيا وعلى مستوى المستجدين، إلا أن الأمر يختلف على المستويات القيادية التي تشهد تغيرات عديدة.

هناك عدة مشاكل تواجه مثل هذا التأهيل. السؤال الأول المطروح هو هل هناك وقت للقيام بهذا مع قوات الاحتياط؟ إذا كنا نتحدث فقط عن تأهيل الضابط من مستوى قائد كتيبة فأعلى فمن الممكن والضروري إيجاد الوقت لهذا، السؤال الثاني هو: هل هذا يثير البلبلة والارتباك؟ ألن يسبب هذا ارتباكا للقادة في اللحظات الحرجة؟ أنا أتحدث عن الارتباك الذي يتسبب فيه اختلاف السيناريوهات ومن شأنه أن يؤدي إلى عدم الاستعداد الكافي وإلى إجراءات خاطئة. هذه مشكلة حقيقية تنبع من السعي إلى المواجهة والإفاقة من المفاجأة: السؤال الثالث والأهم هو: هل الثقافة العسكرية تسمح أساسا بمثل هذه المرونة وبمثل هذا التأهيل؟ لا أدري.

حتى لو استطعنا وضع وتنفيذ برنامج تأهيل جيد، فإن الاختبار الحقيقي لهذا البرنامج سيكون وقت الأزمة. عندما تحدث أزمة سنكون مضطرين فورا لرصد السيناريو الصحيح واختيار الحل المناسب والإسراع بوضع أشكل للقوة. هذه العملية تتعارض مع الجمود البشري، الذي يشمل الجمود الثقافي، لاسيها الثقافة العسكرية. كما يشمل أيضا الجمود الفكري: كيف تري الأمور، ما هي الأفكار التي تعتمل في ذهنك. ويشمل أيضا الجمود التنظيمي.

آلجمود البشري هو نقيض المرونة، وهو ليس آفة التنظيهات العسكرية فقط، بل هو موجود أيضا في الأجهزة المدنية، وهو أكثر الأسباب المعرقلة للتغيير. من الصعب تغيير نظرية والتحول من نظرية لأخرى خلال الأزمة، ولكن هل التأهيل المسبق سيتيح لنا إمكانية القيام بهذا أثناء الأزمة؟ هذا أمر صعب للغاية ولكنه غير مستحيل.

أخيراً، فإن مفتاح المرونة في ميدان القتال هو المرونة البشرية لدى مجموعة القادة، وخاصة على المستويات الأعلى. مطلوب

 $(\Upsilon)$ 

## أهمية الأرض في ميدان القتال

بقلم: يوسي بيلد

سأتحدث عن أهمية الأرض في العصر الحديث، ولكني سأطرح أولا هذا السؤال: ما الذي يقصدونه بقولهم "في العصر الحديث"؟ إنهم في الغالب يقصدون الصواريخ بعيدة المدى ثم يتساءلون: ما هي أهمية الأرض؟

هذا السؤال طرح بقوة في منطقتنا بمجرد آنتهاء حرب الخليج الأولى في عام ١٩٩١، بعد أن أطلق العراقيون الصواريخ صوب الجولان ويهودا والسامرة (الضفة الغربية) وحيفا وتل أبيب والجنوب الإسرائيلي. على الفور ترددت أصوات تتساءل عن أهمية الأرض في الوقت الحالي.

هيا نري ما يحدث في العالم: ظل الاتحاد السوفيتي على مدى عقود يضم مجموعة من الشعوب ثم تفكك، وعادت أوكرانيا وجورجيا وغيرها دولا مستقلة ذات سيادة. وحدث نفس الشيء في يوغوسلافيا، أصبحت كرواتيا هى كرواتيا وصربيا هى صربيا. يبدو أن التاريخ المشترك لشعب يفوق في أهميته أي نظريات أخرى.

ما الذي تغير تغير في ميدان القتال، من المنظور العسكري – الأمني البحت؟ مازالت الأرض هي نفس الأرض تقريبا، ولكن بعض العناصر تغيرت، وسوف أتطرق لثلاثة منها فقط: الأول هو التطور الذي طرأ على مدى الصواريخ، وهذا أمر معروف. الثاني هو التغير الحاد في فاعلية الأسلحة وقدرتها التدميرية. أما الثالث فهو بالطبع التغير الجوهري في مجال التكنولوجيا وفي مجال جمع المعلومات الاستخبارية. هذه ثلاثة عناصر تغيرت، وهي من أسباب التساؤل حول أهمية الأرض اليوم.

هل تغيرت عوامل النصر العسكري نتيجة لهذه المعطيات؟ أنا أؤكد على الانتصار العسكري رغم أنني أعلم أن الحرب هي امتداد للسياسة ولكن بأسلوب مختلف. على سبيل المثال، بدأت حرب يوم الغفران بالشكل الذي بدأت به وانتهت بوجود عسكري إسرائيلي على مسافة ١٠٠ كيلو متر من القاهرة و٤٠ كيلو مترا من دمشق – هذا في اعتقادي هو أكبر انتصار عسكري يحققه الجيش الإسرائيلي، ولكنه إخفاق من المنظور السياسي.

هل تغير شيء أساسي نتيجة تلك التطورات التي ذكرتها؟ مادمنا نتحدث عن الحرب التقليدية ستكون الإجابة بالنفي، أما إذا كنا نرغب في الحديث عن حرب غير تقليدية فالأمر يختلف تماما.

موضوع مدى الصواريخ والقذائف واضح ومعروف جدا في المعارك التقليدية، ذات يوم كان المدى عشرات الكيلو مترات، ثم أصبح مثات الكيلو مترات ووصل الآن إلى آلاف الكيلو مترات. أما فيها يتعلق بالقدرة التدميرية للأسلحة فسوف أعطي مثالا: عندما كنت رئيسا لشعبة التدريب درست بالاشتراك مع سلاح الطيران موضوع الهجهات الجوية التي شنها سلاحنا الجوي على قواتنا. درسنا ما حدث في عملية قادش عام ١٩٥٦، وفي عملية سلام الجليل عام ١٩٨٧. درسنا عدد الطلعات الجوية وقارناها بعدد الحالات التي وقعت فيها أخطاء وهاجم خلالها سلاحنا الجوي قوات إسرائيلية. على النقيض من الاعتقاد السائد لدينا، فقد حدثت خلال عملية قادش أخطاء أكثر مما في حرب سلام الجليل، إلا أن الإصابات خلال حرب سلام الجليل كانت أكثر رغم قلة الأخطاء فيها، ذلك لأن السلاح أصبح ذا قدرة تدميرية أكبر.

أعتقد أننا يجب أن نتعلم من التاريخ. قلت ذات مرة في أحد الملتقيات العسكرية إن ما كان في الماضي لا يجب بالضرورة الأخذ به كله في الحاضر. ولكن يمكن أن نضيف إلى هذا أن ما كان في الماضي لا يجب رفضه كله تلقائيا. بين هذا وذاك يجب انحاد الته إذ الصحيح.

نعود إلى موضوع الأرض. أريد أن أضرب بعض الأمثلة التاريخية التي لم تستطع أي تكنولوجيا أن تغيرها: خلال الحرب العالمية الثانية دمر الألمان لندن بالصواريخ أرض/ أرض. لم يحتلوا لندن ولم يحتلوا بريطانيا، بل احتلوا هولندا وفرنسا وبلجيكا، حيث يسهل هناك إدخال القوات البرية.

ختارات إسرافية

لا تتشابه ساحتنا القتالية – حتى في المستُقبل – مع الساحة القتالية للجيش الأمريكي أو للجيش البريطاني أو لكثير من الجيوش الأخرى في العالم.

سلاح الطيران الإسرائيلي يعد أحد الركائز الرئيسية في واقعنا العسكري، وهو عنصر رئيسي في تحقيق قدرتنا على الردع كجيش وكدولة، وهو العنصر شبه الوحيد عندما نتحدث عن قدرة الذراع الطويلة للجيش الإسرائيلي ولدولة إسرائيل، إلا انه لن يستطيع تحقيق الانتصار العسكري بمفهوم تحييد قدرة العدو على القتال أو تحييد رغبته في القتال. هذا الأمر لن يستطيع تحقيق سوى القوات البرية.

منذ ثلاث سنوات اطلعت على ملخص لإحدى مناقشات هيئة الأركان العامة. كان هناك سيناريو شبيه بها شهدناه في صيف عام ٢٠٠٦، وكان الرد هو ضرورة استخدام السلاح الجوي، كها ترددت آنذاك أيضا تلك المقولة الشهيرة: "اتركوا الكاتيوشا تصدأ". أتمنى أن يكون من قال ذلك يقصد أن تصدأ الكاتيوشا فيها وراء الحدود وليس عندنا. هذه النظرة أدت بنا إلى الوضع الذي وجدنا أنفسنا فيه في صيف ٢٠٠٦.

أعتقد أن هذا أمر خطير للغاية، وهو نابع من مزيج من عدم الفهم والعبودية للتكنولوجيا فقط. أنا لست ضد التكنولوجيا، فالتكنولوجيا عنصر حيوي ورئيسي للغاية في ميدان القتال، مادمنا ندرك أن التكنولوجيا داعمة للقتال وليست رائدة له. لا يمكن لأي تكنولوجيا في العالم أن تكون بديلا عن القيادة القتالية أو عن النموذج الشخصي أو التفاني في أداء المهمة والاستمرارية وتوحيد الجهود. لا توجد تكنولوجيا قادرة على أن تحل محل هذه العناصر البشرية.

الأساس الذي يعمل وفقاً له الجيش الإسرائيلي هو تعزيز القوات إعطاؤها القدرة والإمكانيات لتنفيذ مهامها، لأن أي خطة عبقرية لن تساوي شيئا إذا لم يكن هناك من ينفذها.

أعتقد أن تعزيز القوات البرية بالشكل الذي يجري تنفيذه حاليا في إسرائيل نابع من النظرية الأساسية السليمة التي تقول إن الحسم والانتصار العسكري في الحرب التقليدية يتحققان دائها بعملية برية، ومثلها تقول المقولة القديمة بأن حدود الحرب ستتحدد في المكان الذي تصل إليه أقدام مقاتلي المشاة وجنازير الدبابات. السلاح يتغير، القدرات تتغير، ولكن تبقى الأرض دائها عنصرا رئيسيا في أي مواجهة عسكرية، على الأقل بالنسبة لنا.

(٣)

# العالم العربي: العقيدة القتالية الجديدة بقلم: إيهود يعري

طلب مني الحديث عما أعتقد أن نظرية جديدة في العالم العربي، نظرية المقاومة، في السياق الذي أتحدث عنه لا أري أن المقاومة هي المدون المناومة هي المناوم المناوم المناوم المناوم المناوم المناوم المناوم المناوم عليه الجهاد الدائم وشبه الأبدي.

ظهرت عقيدة المقاومة في السنوات الأخيرة، ووصلت إلى أقصى درجاتها في الفترة الأخيرة، واحتلت الفضاء الفسيح داخل العالم العربي. وقد صدرت في العقد الأخير بالعالم العربي كتب لاقت رواجا شديدا، وكانت تحمل عناوين مثل "خروج العالم العربي من التاريخ". كان هذا هو المشعور السائد. العالم العربي يعيش أزمة في العقود الأخيرة، وأعتقد أن هذه الأزمة لا تقل في عنفها وفي الصدمة الشعورية والفكرية التي سببتها، عن الأزمة الكبرى التي اجتاحت العالم العربي بعد حرب التحرير عام ١٩٤٨ وموجة التغيرات والتحولات التي أعقبتها.

عقيدة المقاومة هي قاسم مشترك لثلاثةً معسكرات في العالم العربي / الإسلامي تتنافس فيها بينها على حصاد ما تعقد – و يعتقد الكثيرون – أن الإخفاق الأمريكي وأفول نجم الولايات المتحدة كقوة مهيمنة، على الأقل في آسيا.

هذه المعسكرات الثلاثة هي: تنظيم القاعدة بمختلف تفرعاته. المعسكر الثاني هو الشيعي الراديكالي الذي تمثله قوات الحرس

أما المعسكر الثالث هو حركة "الإخوان المسلمون" وشبيهتها القريبة منا، حركة حماس، ورغم أن هذه المعسكرات تستنزف بعضها البعض يوميا، لاسيها على ارض العراق، فإنها جميعا تشترك في عقيدة واحدة. وهى لا تنضوي تحت لواء واحد ولا تجمعها وحدة المصير أو الشراكة السياسية، والشيء الوحيد الذي يجمع بينها هو الولاء لتلك العقيدة الجديدة التي تبلورت في السنوات الأخرة.

سأعرض هنا من خلال اطلاعي على إصداراتهم الأدبية الكثيرة، أهم مبادئ وأسس هذه العقيدة. المبدأ الأول والأهم هو عدم السعي للنصر. أي أننا – الأمريكيين وحلف الناتو في أفغانستان وغيرهم – نواجه عدوا لا يضع النصر كغاية معلنة له، بل يسعى إلى حرمان الطرف الآخر من تحقيق النصر.

لأول مرة منذ هزيمة الأسطول المملوكي - العثماني على أيدي البرتغاليين في البحر الأحمر، أو منذ وطأت قدما نابليون أرض مصر، أو منذ إيقاف العثمانيين عند أبواب فينا، يشعر العالم الإسلامي أنه اهتدي للطريق الصحيح وعثر على الوصفة السحرية لمواجهة التفوق التام للتكنولوجيا العسكرية الغربية. كان أسلوب المواجهة هو منع الهزيمة وليس السعي للنصر.

النقطة الثانية: عدم السعي إلى الحسم في أي معركة. حتى في المعارك المعدودة التي تجري وفقاً لهذه النظرية، من الأفضل ولكن ليس بالضرورة - تحقيق الحسم. مبدأهم الأساسي هو أن تتواصل المعارك، ولا يعنيهم الانتصار في الحرب، أو حتى الانتصار في معركة، ذلك لان الجدول الزمني الذي وضعوه لأنفسهم طويل، ويمتد لأجيال. يصدر في العالم العربي الآن كم هائل من الكتب التي يمكن أن نطلق عليها "الحساب الإسلامي"، وهي تتناول مسألة التوقيت، توقيت القضاء على إسرائيل وفي أحد الكتب التي لاقت رواجا شديدا في القاهرة نجد تشبيها بين إسرائيل والاتحاد السوفيتي، حيث يقول المؤلف عنه إذا كان القضاء على الاتحاد السوفيتي قد استغرق سبعين سنة، فإن القضاء على إسرائيل سيستغرق نفس المدة تقريبا. المقصود بكل هذا هو القول بأن هذا الجيل ليس مكلفا بحمل راية النصر، وكل ما هو مطلوب منه هو التضحية بالنفس، وربها أيضا الجيل القادم والجيل الذي يليه.

هناك نقطة أخرى، وهى الاعتراف التام بأن الجانب الآخر، أي الجانب العربي/الإسلامي، دائها ما يكون في وضع متدن عسكريا أمام العدو، أيا كان هذا العدو: إسرائيل أو الجيش الأمريكي أو حلف الناتو أو غيرهم. إلا أنهم يعتقدون أن هذا التدني هو بمثابة دافع وحافز لهم. وأبرز مثال على ذلك هو الخطاب الذي ألقاه الرئيس السوري بشار الأسد في جامعة دمشق بعد حرب لبنان الثانية في صيف ٢٠٠٦. قال بشار إن السلام هو خيارنا الاستراتيجي، ولكن السلام ليس هو السبيل الوحيد، لأن هناك خيارا آخر هو خيار المقاومة. وهو في حديثه هذا يقصد تلك العقيدة التي أتحدث عنها، ويتجاهل تراث والده حافظ الأسد الذي تحدث عن مبدأ "التوازن الاستراتيجي" الذي يجب أن يكون قائها بين إسرائيل من جهة وبين سوريا والعالم العربي من جهة أخرى كشرط لإشعال فتيل الحرب بنظرية المقاومة. لذلك فإنهم يعتقدون أن الدونية هي مفتاح تشغيل ولا يجب الخوف منها بل يجب التباهي بها.

الحرب عقائديا ليست من أجل الأرض، بل من أجل الدم. لذلك يستطيع الجيش الأمريكي أن يفعل ما يحلو له في العراق، يمكنه أن يسقط تمثال صدام حسين ويستقر في بغداد، ولكنه رغم ذلك لن يكون قد حقق الانتصار بعد. كما كانت التصريحات الصادرة عن كل قيادات حركة حماس في أعقاب تحذيرات وزير الدفاع إيهود باراك من احتمال القيام بعملية عسكرية في غزة، تقول لإسرائيل ضمنا: تستطيعون دخول غزة، ولكن هل هذا سيحقق لكم النصر؟ أنظروا إلى أفغانستان، وانظروا إلى الصومال وإلى ساحات القتال الأخرى.

نقطة أخرى ذات أهمية كبيرة، ألا وهي النظرة إلى الموت في العقيدة الإسلامية، على النقيض من اليهودية، وأن الحياة جسر ضيق جدا، وكلما قصرت الحياة كان ذلك أفضل. الموت هو سلاح النضال.

يتناول الأدب في الجامعات الفلسطينية بجدية وموضوعية المسائل النابعة من هذه النظرة المختلفة إلى الموت. ماذا تساوي حياة المجاهد؟ كما يتناول هذا الأمر كبار علماء الدين الإسلامي، معلمو الأجيال. وهم يتناولون مسألة حوريات الجنة الاثنتين وسبعين. ولكن يأتي من يقول إن هناك شهداء كثيرين، فكيف احتفظت هذه الحوريات بعذريتهن. على الفور تصدر فتوى تقول إن هذه العذرية دائمة. ولكننا نجد مسائل أخرى يتطرق إليها الشباب، مثل أجر الانتحارية، وهذا أمر محل نقاش وجدل واسع. على سبيل المثال، هناك فتوى تقول إن أجر الانتحارية هو أنها ستختار زوجها من بين عشرات ومئات الشهداء الذين سبقوها إلى الجنة. هذه النظرية أثمرت عن وجود نوع من الأدب الذي يجذب إليه أوساط معينة من الشباب المرشح للتجنيد. وهم يرون أن الدولة العربية ليست ضرورة ولا حاجة إليها، فهي لا تسهم بشيء. الدولة العربية من وجهة نظرهم – وفي اعتقادي أن هذه أيضا وجهة نظر البعض منا – هي دولة فاشلة. وهم يقولون: فضلا عن أننا نقاتل أفضل مما تقاتل الجيوش

النظامية، فإننا أيضا نخدم مواطنينا. هل هناك من في حاجة إلى هذه الدولة؟ إنها نتاج اتفاقية سايكس بيكو، ويمكن التخلي عنها، ولا يجب النضال من أجلها. لذلك يقيم تنظيم القاعدة في العراق – من خلال جدل عنيف مع تنظيمات محظورة أخرى – ما يسمى بـ "الإمارة الإسلامية العراقية" ولا يضعون لها حدودا جغرافية، ولا حتى حدودا مستقبلية تقديرية. لهذا، فإن أنصار هذه العقيدة ليسوا مقاتلين من أجل الحرية، وهم ليسوا وطنيين جاءوا للنضال من أجل "تحرير" هذه الأرض أو تلك، بل هم مقاتلون من أجل الإسلام، يقاتلون من أجل الخلافية الإسلامية التي بطبيعتها لا تعرف الحدود الجغرافية، والجميع يشتركون في هذه النظرة. وفقا لهذه العقيدة فإنه لا توجد جبهة قتال مختارة، ولا جبهة قتال مفضلة، بل توجد مجموعة من الجبهات والجبهات المحتملة. ويدور القتال والنضال من خلال التنقل بين الجبهات التي ليست لإحداها الأفضلية على الأخرى.

هذه العقيدة لا تضع في اعتبارها جداول زمنية قصيرة بل تضع في اعتبارها نضالا يمتد لأجيال. أعني بهذا أننا أمام عدو يرسل إلى المعركة جيلا من المقاتلين الذين قيل لهم سلفا إنهم في طريهم إلى معركة لا ينتظرون منهم الانتصار فيها، وإنهم لن ينتصروا فيها. هذا عدو مختلف، ليس هو الجندي في الجيش التقليدي الذي يريد الانتصار في حرب أو في معركة من معركتها،

إنه جيل تربي على إلا يكون النصر حليفه.

حتى الآن، لم تستطع أي ساحة مواجهة هذه العقيدة. صحيح أن هذه العقيدة في بعض الساحات تشهد حالة من التراجع، كما هو الحال في السعودية والجزائر ومصر، إلا أن أيا من هذه الساحات لم تستطيع تحقيق حسم فعلي ضد هذه العقيدة. سأختم حديثي بالقول بأن الحرب في لبنان لصيف٢٠٠٦ كانت بمثابة اختبار للعقيدة كلها، وفرصة للقضاء، أو على الأقل لزعزعة بعض العناصر التي تعطي هذه العقيدة سحرها وجاذبيتها في المنطقة التي نعيش بها وأعتقد أن ما حدث في نهاية الحرب هو أن هذه العقيدة نالت دفعة كبيرة وتعززت عن ذي قبل، وأن هذا سبتجلى في أماكن أخرى.

### المقاتلون الذين غطسوا في نهر كيشون يتحدثون على معاديف ١٠٠٨/١٢/١٩ معاديف ٢٠٠٨/١٢/١٩

منذ أربع سنوات، يخوض ٩٠ مقاتلا ممن تدربوا في نهر كيشون نضالا قانونيا ضد المصانع التي تصب مخلفاتها في النهر والمدعى عليهم هم شركة حيفا للكيهاويات، ومصانع تكرير البترول، واتحاد مدن منطقة حيفا. يقول المدعون إن المدعى عليهم كانوا يلقون مواداً سامة ومخلفات صلبة في مياه النهر الذي كانوا يغطسون فيه للتدريب،

ويطالبون بتعويض قيمته ٢٠٠ مليون شيكل. ومن المقرر أن تنتهى هذا الشهر مرحلة جمع الشهادات. وفي المرحلة التالية، سيتم بحث العلاقة بين هذه المواد الملوثة والأمراض التي أصيبوا بها. في الأسابيع الأخيرة، وافق ثمانية من هؤلاء المقاتلين على إجراء حوارات مع الملحق الأسبوعي لصحيفة معاريف "موساف شابات"، جميعهم مصابون بالسرطان، وبعضهم في مرحلة متقدمة.

\* هرتسل آلوني- مقاتل في وحدة العمليات الخاصة "شسطت ١١":

فى الثالث والعشرين من يونيو ١٩٧٢، أقلعت أربع طائرات فانتوم فى مناورة جوية فوق البحر المتوسط. فجأة، اصطدم جناح إحدى الطائرات بطائرة أخرى، فخرجت الطائرتان عن السيطرة. سقط طاقم المقاتلتين فى البحر، وتم انتشال ثلاثة منهم بواسطة مروحية إنقاذ.

بقى طيار واحد فى المياه الباردة. كان مصابا ويضع رأسه على قارب نجاه. وصلت مروحية أخرى إلى المكان، وألقت باثنين من مقاتلى وحدة "شييطت ١١" - وحدة الكوماندو البحرى الخاصة بسلاح البحرية. أمسك أحدهما الطيار الجريح بإحكام، وبدأ يتسلق حبل الإنقاذ المتدلى من

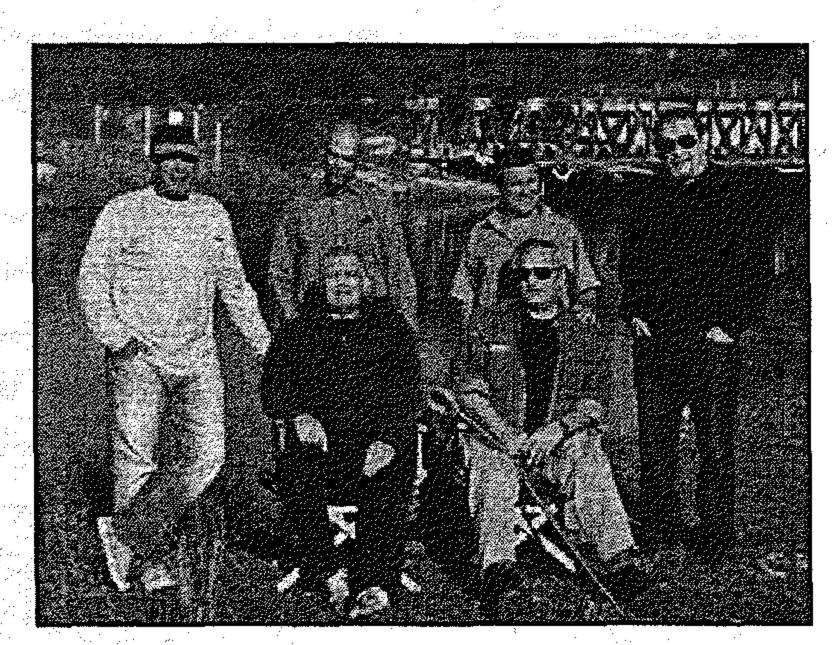

المروحية

انتظر المقاتل الثانى فى المياه. وفجأة، انقطع حبل المروحية وسقط بالمقاتل والطيار الجريح. في كان من المقاتلين إلا أن سبحا لساعات طويلة، وهما مسكان بالطيار، انتظارا للإنقاذ. ولكنهما فى النهاية فقدا الوعى من التعب. كانت بدل السباحة التى يرتدياها تحميهما من الغرق، ولكن الطيار أفلت من أيديهما، ولكن الطيار أفلت من أيديهما،

وتم إنقاذ المقاتلين، فيها اعتبر الطيار في عداد المفقودين.

بعد عودتها للوحدة، حصل المقاتلان- هرتسل آلونى ودافيد نحمياس- على وسام تقدير من قائد سلاح البحرية. وفي سبتمبر ٢٠٠٨، أي بعد ٣٦ عاما، وجد آلوني- المريض بمرحلة متقدمة من الشلل الرعاش- نفسه مضطرا للدفاع عن وسام التقدير الذي حصل عليه أمام المحكمة المركزية في حيفا، حيث حاول أحد المحامين الموكلين للدفاع عن المصانع الواقعة على نهر كيشون التقليل من شأنه والادعاء بأنه لم يحصل إلا على خطاب تقدير.

يقول آلوني: "بدالى المحامون كأنهم يريدون إهانة المقاتلين وإظهارهم كمن يكذبون. أصروا على أننى عملت فى رش المبيدات الزراعية وهكذا وصل السم إلى جسمي. أحدهم حطمنى تماما عندما قال لي: وإذا قلت لك أنهم رأوك وأنت تلقى بأدويتك فى المرحاض..؟ صُعقت من اتهامه لى بالاحتيال. توجهت إلى القاضي، عَدى زرنكين، وقلت له إننى غير مستعد للإجابة. خيم الصمت على القاعة. قلت إننى أتمنى لشعب إسرائيل أن يقاتل حزب الله بنفس الضراوة التى يقاتلنا بها، لأن وضعنا الأمنى كان حينها أفضل بكثير. للدينا سوريا، وحماس، وغزة، ولكننى فهمت الآن من العدو

الحقيقي. إنهم نحن، المقاتلون الذين سبحوا في نهر كيشون ". قضى آلوني، المقيم في كفار يجزقئيل، مئات الساعات في نهر كيشون، ولا يزال يشعر بالزيت الملوث الذي التصق بجسده، والرائحة النتنة وطعم المياه المليئة بالمخلفات المعدنية.

فى الصورة التى تعود إلى فترة خدمته العسكرية، يظهر شاب ممشوق القوام بعينين زرقاوين. أما الآن، فلم يتبق إلا رجل مريض يتحرك ويتحدث بصعوبة؛ لا يستطيع حتى التحكم فى حركة عينيه. رعشة قوية تسيطر على كل جسده ولا يستطيع التحكم فيها إلا من خلال جهاز مزروع فى صدره يرسل إشارات إلى المخ.

يقول آلوني: "في عام ١٩٩٧، كنت أعمل في شركة نقل، وفجأة لم أستطع أن أمد يدى لأرد على الهاتف. كانت يدى منتفخة. عندما ظهرت نتائج الفحوصات وقالوا لى إنه مرض الشلل الرعاش "باركينسون"، شعرت أن مطرقة هوت على رأسي.

"انهرت، فكيف يصاب رجل بمرض كهذا، وهو في سن السادسة والأربعين فقط..؟ أحد الخبراء المتخصصين في هذا المرض قال لي إن إصابتي حدثت بسبب المواد الكيميائية التي امتصها جسمي. ولكن وزارة الدفاع تعترف بالسرطان فقط، وليس بالأمراض المتعلقة بالأعصاب. في دولة يكون رموزها أشخاص مثل هالفرون، وأفرجيل وبوفليل (من قادة عصابات الجريمة المنظمة في إسرائيل) لا عجب أن أكون أنا العدو. شعرت في المحكمة أنني لا أساوى شيئا".

\* مناحم كورين - مقاتل في وحدة الكوماندوز البحرى "شبيطت ١٣":

عدد ساعات الغطس التي نفذها مناحم (آكي) كورين، في نهر كيشون والبالغة ١٠٠٠ ساعة، تتلخص كلها في ورقة واحدة لأحد معامل التحليل الأمريكية، حيث وُجدت في دمه نسب عالية جدا من النيكل، والكادميوم، والفضة، والألومونيوم، والتيتنيوم واليورانيوم، وغيرها من المواد المشعة التي تدمر الكالسيوم في جسمه.

النسب العالية من هذه المواد المعدنية تجعل أى جهاز للكشف عن المعادن يصدر صفيرا عاليا كلما اقترب منه كورين. تنبعث من جسده رائحة حادة. يقول كورين، الذى يعانى هو الآخر من مرض الشلل الرعاش فى مراحله المتقدمة: "كنت دائما أضحوكة أصدقائى وكانوا يسموننى الرجل الآلى، ولكننى أعرف الآن أن هذا غير مضحك".

الرجل الالى، ولكنى اعرف الال ال هذا عير مصحب غير أن مشكلة كورين أكثر تعقيدا، حيث إنه مصاب أيضا بمرض ضمور العظام، وانهيار شامل في الجهاز العصبي، ولديه أورام خبيثة في الأمعاء الغليظة وأورام حميدة في الكلى والغدة الدرقية والصدر. وهو الآن لا يقوى على السير أو الوقوف دون مساعدة، وذلك لعدم قدرته التحكم في حركة أطرافه.

ورغم حالته الصحية الصعبة، أصر كورين في سبتمبر من هذا العام على الذهاب إلى المحكمة في حيفا للإدلاء بشهادته، ولكنه فوجئ بكتيبة من المحامين يحاولون إرجاع السبب في مرضه إلى تدخين السجائر.

يقول كورين: "وصفونى منذ البداية بأننى محتال، وهو أمر مهين. أدخن بين الحين والآخر سيجارة أو غليون، وبالطبع يستحيل أن يكون هذا مصدر المعادن التي يمتلئ بها جسدي. تحدثت في شهادتي كيف كان يتم معاقبتي أثناء خدمتي العسكرية بشرب الماء من النهر، وبعد ذلك يسألون عن التدخين. أثناء إدلائي بشهادتي، وقف قائدي في الجيش، واعتذر لي عن طريقة معاقبته لي، وبعد كل ذلك يتحدثون عن التدخين.

"شعرت أنهم يفضلون موتى حتى لا أكون عبئا عليهم. يصعب على المصانع أن تعترف بأنها السبب في الأمراض التى أصبنا بها. بعد شهادتي، قلت في نفسى أنه لو تكفلت وزارة الدفاع بعلاجنا وقامت بنفسها بمقاضاة المصانع، لربها وفرت علينا هذه المهانة".

لا يستطيع كورين، المقيم في تل أبيب، نسيان التدريبات التي اجتازها في نهر كيشون، ويقول: "المياه كانت تكوى الشفاه والأعين، وكانت تدخل في الأنف والفم، ولكننا اعتقدنا أن كل ذلك سيزول بحمام ساخن من المياه. اعتقدنا أن المياه التي بلعناها ستخرج بالطريقة الطبيعية. عانيت طوال فترة خدمتي من التهاب في الأذن.

"باختصار، أصبحت حطام إنسان. جسدى ينهار من الداخل. في السنوات الأولى لم أعرف ماذا يجدث لي، إلى أن عُرض على يوفال تامير - المقاتل الذي كشف قضية نهر كيشون - إرسال عينة من دمى إلى مختبر في الولايات المتحدة. عندما عرفت بنتائج التحاليل، طويت كل مشاريعي المستقبلية. أنهيت عملى وأفلست. لم أعش حياتي. تقاعدت وأنا في سن الرابعة والخمسين، والآن أريد أن أحتفظ برصاصة سيانيد في جيبي. أنا لا أهاب الموت، ولكنى أخشى أن أكون عبئا على أسرت.

\* جيورا تشي- مقاتل في وحدة الكوماندوز البحرى "شيطت ١٣":

حضر عدة مداولات في المحكمة ورأى أصدقاءه وهم يُحرجون من الأسئلة التي يوجهها لهم ممثلو المصانع. ولكن خلافا لآلوني وكورين، لم يكن جيورا مطلوبا للشهادة، وهو يقول بنظرة واثقة: "كنت لأوفر على هؤلاء الأشخاص الذين ضحوا بحياتهم وصحتهم من أجل الدولة المهانة التي يتعرضون لها الآن. أعتقد أنه من الحرى بالقاضي أن يقنع الجانبين بتسوية، فعن الأفضل للمصانع أن تنفق أموالها على الضحايا بدلا من إنفاقها على المحامين. صورة المصانع على الضحايا بدلا من إنفاقها على المحامين. صورة المصانع

سورساكي، الذي يعيش في بلدة كريات موتسكين الواقعة إلى الشمال الشرقي من حيفا، تدرب مئات المرات في النهر الملوث بالمواد الكيميائية. لم يفكر أبدا في التلوث أو المرض، وإنها فقط في أمن بلده. في عام ١٩٩١، وأثناء حفل بمناسبة إنهاء ابنه لدورة ملاحة بحرية، سقط مغشيا عليه وكان جسمه

بعد خضوعه للفحوصات الطبية، اكتشف الورم. وبعد خس سنوات من العمليات الجراحية والعلاج القاسي، قرر ترك عمله في مجال الهندسة المعمارية والبقاء في البيت. كان يهوى أعمال النجارة، ولكنه اضطر للتنازل عن هذه الهواية أيضا بعد الجراحة الأخيرة التي أجراها قبل ثمانية أشهر. منذ ذلك الحين، وهو قابع في المنزل، ويقول بهدوء: "المرض عقاب. أشعر أحيانا بالرغبة في الذهاب إلى البحر لنصف ساعة، ولكنى لا أستطيع. لا أستطيع الاعتماد على نفسي، ومن الصعب أن تكون حياتي متوقفة على الآخرين. ليس لدى صبر لقراءة صحيفة أو الحديث مع الناس. المرض بمثابة حرب وجودية أخوضها كل يوم".

\* نير فلتيئيل - قائد فصيلة هندسة بحرية:

قبل نحو ثلاثة أسابيع، وقف الرائد إحتياط نير فلتيئيل أمام ممثلي المصانع، ولكنه يتمنى الآن أن تمحى هذه الواقعة من ذاكرته سريعا. فقد شعر أن الساعات الطويلة التي قضاها في نهر كيشون ذهبت سدى، إذ تبين له أن هناك سببا جديدا في مرض السرطان الذي أصابه في الغدة الدرقية والرقبة والكلى- وهو زوجته الأولى التي اعتادت التدخين!. ويقول: 'حاولوا بعد ذلك إقناعي بأنه ربها يكون مرضا وراثيا، رغم أنه لا يوجد أحدا في عائلتي مريض بالسرطان.

حققوا معنا جميعا بنفس الصورة، ولكنى لست غاضبا منهم. إنهم في النهاية يؤدون عملهم. أنا غاضب من أصحاب المصانع. لو كان لدى القدرة، لتظاهرت أمام مصانعهم. بدلا من أن يضعوا في فيلاتهم المزيد من لوحات فان جوخ، يتعين عليهم أن يستوعبوا أنه يوجد هنا يتامي ونساء أرامل. من يضمن أننا لن نورث أبناءنا وأحفادنا هذه الأمراض.

"لا يمكن أن أنسى كيف أن أحد شهود الدفاع حاول

ستتحسن بشكل كبير جدا إذا أدركت أن من يعانى هنا هم هؤلاء الأشخاص الذين لم يؤذوا أحدا في حياتهم. لقد رفعت الدعوى كخطوة احتجاجية. صحتنا تأذت ونستحق تعويض عن ذلك، ولكن يبدو أنني لن أستمتع بهذه الأموال، ربها يستفيد منها أبنائي".

يتعامل جيورا تشي مع مرض السرطان بشجاعة. إنه يبدو أصغر من سنه، ولا تتضح عليه علامات المرض. كان يعتقد أنه شُفي مِن سرطان الحنجرة الذي أصابه، ولكن في عام ٢٠٠٤ أخبره الطبيب بأنه مصاب أيضا بسرطان في الرئة

اليمنى يتفشى باتجاه الرئة اليسرى.

لدى معرفته بنتائج التحاليل، قرر جيورا أن يعيش بطريقته ما تبقى من حياته: "لا أعرف متى سيطرق ملك الموت بابي، وفي تلك الأثناء أريد أن أستمتع بكل لحظة أحياها. بحسب معدل انتشار السرطان في جسمي، فليس هناك داع لإجراء عمليات. إذا خضعت لعلاج إشعاعي أو كيميائي، سينهار جسدي. ولذا أفضل العيش هكذا إلى أن أشعر بألم وضيق في صدري، فربها حينها أسافر للعلاج في ألمانيا".

التحق جيورا بالوحدة ١٣ في أغسطس ١٩٦٣، وشارك في العديد من العمليات الخاصة. بعد إنهائه الخدمة العسكرية، واصل العمل في مجال الغطس. وفي أغسطس ٢٠٠٤، وبينها هو جالس على شاطئ البحر في هرتسليا بصحبة صديقته، فقد الوعى فجأة.

تبين من الفحوصات الطبية أنه مصاب بسرطان في لوزة الحلق. خضع جيورا لعلاج إشعاعي أدى إلى احتراق حنجرته، ومنذ ذلك الحين لا يشعر بالشق الأيسر من رأسه ولا يستطيع شرب الكحوليات أو أكل اللحم الأحمر، كما أنه فقد تقريبا حاسة التذوق. ويقول: "لقد أصبح السرطان جزءاً منى. تعلمت أن أتعايش معه. دائها أقول لنفسى إننى لست مريضا، فأنا لدى مجرد سرطان".

\* إيلى سورساكي- قائد كتيبة هندسة بحرية:

في بداية الحوار، قالى لى المقدم احتياط إيلى سورساكي: "عندى سرطان في المنح في مرحلة متقدمة جدا. اجتزت ثلاث عمليات جراحية، ولكن يستحيل استئصال الورم بسبب مكانه الحساس. أدركت بعدها أنه لا فائدة. من الواضح لي إلى أين يقودني هذا الوضع".

يرفض سورساكي الاستعانة بعكاز أو مشاية، ويفضل أن تساعده زوجته "فريدة". أدلي بشهادته أمام المحكمة في شهر يونيو الماضي، وكان خارجا للتو من جلسة علاج كيميائي. وقد رفض الأسئلة التي وجهها له ممثلو المصانع.

أجاب سورساكي بهدوء على الأسئلة التي حاولت نفي أي علاقة لمرضه بنهر كيشون، وإرجاع مرضه إلى استنشاقه للبنزين في محطات التزود بالوقود أو إلى تناول الطعام في

خنادات إسرافيلة

الدفاع عن نهر كيشون، وقال إنه على استعداد للشرب من مياهه. انفجرت من الغضب وقلت له إننى مستعد للسفر وإحضار كوب له لنراه وهو يفعل ذلك. إنهم يحاولون الإيحاء بأننا مرضى نفسيين نحاول النصب عليهم بأمراضنا".

وصل فلتيئيل إلى نهر كيشون عندما كان جنديا شابا، ولم يفارقه إلى أن أنهى حياته العسكرية. كان يعيش في مياهه، ويبيت في الخيام على ضفافه ويأكل من أسهاكه.

كان فلتيئيل يعيش في سلام حتى عام ٢٠٠٢، ولكن حينها اكتشف ورم خبيث في رقبته. عندما عرف الأطباء بأمر غطسه في نهر كيشون، طلبوا منه إجراء المزيد من الفحوصات الشاملة و تبين منها أنه مصاب بسر طان الرئة أيضا.

خضع فلتيئيل في عام واحد لثلاث عمليات جراحية، وأصبح بعدها ملازما للبيت، وهو في الخامسة والخمسين من العمر. ويقول: "ينتابني الرعب عند كل فحص من الفحوصات التي أجربها كل ستة أشهر. تشعر بالسعادة للحظة عندما تعرف أن نتائج التحاليل تشير إلى استقرار الحالة، ولكن عندما تحصل على ميعاد الفحص التالي، على الفور يعود الرعب ليلازمك طوال الستة أشهر التالية، ويزداد هذا الرعب كلما اقترب ميعاد الفحص.

"لا يمكن أن أصف هذا الرعب النفسي. في دولة إسرائيل لا يعترفون بالضرر النفسي من هذا النوع، إلا إذا قرر طبيب نفسي أنك غير متزن. أرتدى قمصان بأكهام طويلة لأننى أخشى من سرطان الجلد، وأكاد لا أتحدث في الهاتف المحمول. فإذا كانوا لا يعترفون بهذا الرعب النفسي، فليعوضونا على الأقل عن انهيار أعهالنا. لقد ثبت أن نهر كيشون هو السبب في أمراضنا، ولذا يتعين على المصانع التي تلوث مياهه أن تدفع الثمن".

\* أفى زوهر - مؤسس كتيبة هندسة بحرية:

العميد احتياط آفى زوهر أقل انزعاجا من سرطان الغدد الليمفاوية الذى انتشر فى كل جسده. إنه يأسف فى الأساس على الجنود الذين تدربوا فى هذا النهر الملوث، حيث كان هو الذى اختار مكان الكتيبة على ضفاف النهر، وهو الذى أصدر الأوامر للجنود بالغطس، وهو الذى أجبر من رفض منهم على السباحة فى المياه الملوثة.

ويقول بصوت مرتجف: "أشعر بالأسى على الجنود الذين سبحوا في هذه المياه كل يوم، من الصباح حتى المساء، بدون بدل غطس. فقط بزيهم العسكري. يضعب أن أصف شعوري بأن هناك مقاتلين يموتون بسبب تعليهاتي. لقد ساروا خلفي ووثقوا في، ولكن الأحياء منهم الآن لا يستمتعون بحياتهم".

تولى زوهس إدارة نجمة داوود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي) حتى عام ٢٠٠٥، ولكنه رغم ذلك لم يفكر أبدا

فى البحث عن السبب وراء عدم استطاعته تحريك رأسه إلى الجنب. وفقط فى عام ٣٠٠٢، عندما تزايدت الآلام فى قدميه ويديه، قرر إجراء فحوصات.

بعد ظهور نتائج الفحوصات، قال لأطبائه: "أعرف أننى على وشك أن أصبح أقرع". في الآونة الأخيرة، اكتشف في جسده سرطان أخر في الحنجرة. ولكنه رغم كل ذلك يرفض الاستسلام: "لا أستوعب هذا السرطان حتى اليوم، ولست خائفا من المرض. كل ما أخشاه فقط أن أفقد حيويتى و نشاطي.

"قبل نحو ثلاث سنوات، شاركت في بحث طبى دولى تموله شركة أدوية فرنسية، ومنذ ذلك الحين أخضع لجلسات علاجية كل شهرين. ورغم أننى لا أشعر بتحسن ونزلات البرد لا تفارقني، إلا أننى أصبر فربها يُجدى ذلك في النهاية. وعلاوة على ذلك، أحصل على الأدوية بالمجان في إطار البحث. لم أكن لأتحمل تكلفة هذه الأدوية لأن المرض اضطرني إلى ترك عملى في نجمة داوود الحمراء".

انضم زوهر إلى رافعى الدعوى قبل نحو عام، ولكن المحكمة لم تطلبه للشهادة. ورغم ذلك، فهو لا يدخر نقدا لأصحاب المصانع، ويحلم بأن يتظاهر أمام مكاتبهم. ويقول: "لا يوجد أى سبب يجبر المقاتلين على الخوض فى دعاوى من هذا النوع. المصانع تربح المليارات كل عام وأصحابها يتفاخرون بالتبرعات التي يدفعونها، فلهاذا يرفضون التوصل لتسوية مع المقاتلين. ؟ إذ بمقدورهم إنهاء الموضوع بأقل من ١٠٠ مليون شيكل. من الأفضل للطرفين التوصل إلى تسوية، لأن المبالغ التي سيدفعها أصحاب المصانع ستسقط من الضرائب، وبالنسبة لنا فقد نحظى أخيرا برؤية المال ونحن أحياء".

\* طوفيا تيشل - مقاتل في وحدة العمليات الخاصة "شسطت ١١":

فى السابق، كان طوفيا تيشل يشعر بأن الدنيا كلها بين يديه. بيت كبير فى شيكاغو، وحوض سباحة فى الحديقة، وطائرة خاصة. أما اليوم، فليس لديه أى شئ، فحتى البيت اضطر إلى بيعه. سرطان الشفاه، الذى أدى إلى بتر شفته السفلية، والأورام السرطانية فى مجرى البول، قلبت حياته رأسا على عقب.

أنفق تيشل كل ما يملك على العلاج وعاد إلى إسرائيل صفر اليدين. ويقول بمرارة: "علاج هذا النوع من السرطان باهظ جدا. إذا اكتشفته في الوقت المناسب، فإنك لن تموت منه، ولكنه سيجبرك على علاجه طوال الوقت. عندما اكتشف الطبيب سرطان الرئة في جسدي، وصفه بأنه غابة من الأورام، اجتزت حتى اليوم خمس عمليات جراحية، واليوم بدأت أفكر كم من الوقت تبقى لى في الحياة".

يقول تيشل: "كيف أسكت وأنا أشاهد محاميا لا يزيد عمره على الثلاثين عاما، وهو يمزق بأسئلته مقائلا قديها يكافح السرطان، ويطلب منه أن يقدم شهادة تفيد بأنه غطس في المكان قبل ما يزيد على ٤٠ عاما، للتأكد من أن المقاتل لا يكذب، ومن أنه غطس فعلا في نهر كيشون. ؟ قلت للمحامي غاضبا أنني أشك إذا كان هو نفسه يتذكر الأشياء التي فعلها أمس الأول. لا ينبغي أن يقف المقاتلون بهده الصورة أمام المحامين. إنه لعار. لماذا يتعين علينا نحن الذين أوشكنا على مفارقة الحياة أن نبرهن على ذلك. ؟".

يقول تيشل، الذي يعيش حاليا في نتانيا، إن عام ١٩٧٥ كان العام الحاسم في حياته، حيث أنهى حينها خدمته العسكرية، ولكنه قرر التطوع لشهر ونصف الشهر في خدمة الاحتياط للتدرب على إزالة الألغام البحرية. ويضيف قائلا: "لم يقتصر الأمر هذه المرة على الغطس لساعتين أو خمس ساعات، بل كنا نقضى اليوم كله في الماء. لم نهتم بالرائحة النتنة أو أعيننا التي كوتها المياه. كل ما شغلنا هو أداء مهامنا على أكمل وجه بعد ذلك بنحو عشرين عاما، ظهر سرطان الشفاه. لم أربطه في البداية بنهر كيشون. ولكن عندما ظهر سرطان أخر في جسدى أدركت العلاقة".

\* مايك عتسمون- مقاتل في وحدة الكوماندوز البحرى "شبطت ١٣":

كان مايك عتسمون أول من وقف على منصة الشهادة في المحكمة، وكان أيضا أول من رفع الدعوى المدنية ضد

المصانع، وهى الدعوى التى تضم اليوم ٩٠ مقاتلا وأرملة. في مايو من هذا العام- وبعد فترة وجيزة من اكتشافه أن اللوكيميا (سرطان الدم) المزمنة تداهم جسده ثانية- وقف عتسمون أمام كتيبة المحامين، وطيلة ساعات أخذ يرد بهدوء على أستلتهم.

يقول عسمون إن الأسئلة كلها كانت مكررة: "الوضع كان غريبا. سألونى طيلة الوقت عن المكان الذى غطست فيه، وعدد الساعات التي قضيتها في الماء، وعرضوا خرائط غير محدثة لنهر كيشون، واهتموا كثيرا بالسؤال عن أوانى التيفال. في مرحلة ما، طلبت منهم أن يسألوني عن نهر كيشون، ولكنهم كانوا مهتمين بمناقشتي في نوع بدل الغطس التي كنت أرتديها، وبإقناعي أن الشمس هي السبب في إصابتي بالسرطان".

وقع عتسمون في حب البحر، رغم أنه لم يفكر في البداية في الانضام لوحدة الـ"شييطت". وحتى بعد تسريحه من الجيش، فتح مركزا لتعليم الغطس في تل أبيب، ولكنه اضطر إلى إغلاقه بعد اكتشاف إصابته بهذا النوع من سرطان الدم الميز للعجائز وليس لشاب ابن الأربعين.

بعد نحو عام من اكتشاف إصابته بالسرطان، أصيب أيضا بجلطة دماغية، وهو يجد الآن صعوبة في تحريك الجانب الأيسر من جسده. لم تكن صحته فقط التي انهارت، بل أيضا حياته الأسرية، حيث تطلق عتسمون وتفككت الأسرة.

يقول عتسمون: "لا أبحث عن مذنبين في هذه القضية. لم أكن أنا من ألقى مواداً كيميائية في نهر كيشون. يجب على المصانع أن تتحمل المسئولية. المبدأ هو ما يعنيني في هذه القضية، وهو أنه يتعين على المواطنين أن يستوعبوا ثقافة الحفاظ على البيئة. ليس المال هو الأساس هنا، وإنها النضال من أجل صورة المجتمع".

# متحف التسامح بالقدس يخرج "بموشع بن آريبه عن صبره عمارتس ١٠٠٨/١٢/٣٠ ماآرتس ٢٠٠٨/١٢/٣٠

عندما يذكرون أمامه "متحف التسامح"، المخطط إقامته على أرض مقبرة "مأمن الله الإسلامية" بالقدس (\*)، يفقد البروفيسور يهوشع بن آربيه صبره، وهو يدرك بالطبع أن محكمة العدل العليا رفضت الالتهاس المقدم ضد إقامة المتحف في وسط العاصمة، غير أن الحائز على جائزة إسرائيل في عجال دراسات أرض إسرائيل، وأحد كبار الباحثين في دراسات القدس، يدعو الجمهور للتوجه لإدارة المتحف حتى تتراجع عن فكرتها الخطيرة.

فى الماضى عرض بنفسه أماكن أخرى بالقدس لبناء المتحف على مستثمرين أمريكيين. ويقول الخبير الجيوجرافي المقدسي: "إننى أتفهم أن هذه ليست قضية منتهية، ولكن لا مفر من المواجهة الشجاعة في هذه القضية". ويحذر بن آرييه من أن هذه سابقة خطيرة لا مثيل لها، تتيح الزعم مستقبلاً بأنه يمكن إخلاء مقابر يهودية في إسرائيل والعالم. "بناء المتحف سيؤدى إلى خلق وضع غير قابل للتغيير، سيمثل ضرراً على من الأجيال وذريعة لانتقاد تعاملنا مع المقابر والأماكن المقدسة

مارات إسراديا

الخاصة بأبناء الطوائف الأخرى".

فى الوثيقة المرفق طيها خرائط وسجلات، يطالب بن آرييه إثبات أنه من الناحية التاريخية والتقليدية والدينية، لا فرق بين إقامة مبنى على المقبرة الإسلامية وبين بناء مبنى مشابه فى قلب المقبرة اليهودية فى هار هازيتيم (جبل الزيتون). وعلى حد قوله، فإنه بمو جب نفس المبدأ الذى يجرك المبادرين بإقامة متحف التسامح، يكون بمقدور النظام الحاكم الأردنى إخلاء أجزاء من المقبرة اليهودية فى هار هازيتيم، أو بناء تحفة معارية عالمية فوقه.. وربها تحت اسم النهوض

بالأخوة اليهودية - العربية في العالم يتم بناء مبنى باسم "متحف التسامح العربي".

ويوضح بن آرييه في الوثيقة أن أصل المقبرة يعود إلى العصور الوسطى، وفي محيطها توجد أيضاً مغارات مدافن عتيقة جداً، وهو يوضح في خرائط المنطقة التي ترجع إلى بداية ستينيات القرن التاسع عشر، وفي الصور الأولى الملتقطة عبر الجو للمنطقة، أن هناك جداراً وطريقاً ترابياً يحيطان بالمقبرة من كافة الجهات، كما يمكن بوضوح مشاهدة أنه على مر الستين سنة الأخيرة للحكم العثماني في المدينة، والثلاثين سنة للحكم البريطاني، وعلى الأقل العشرين سنة منذ بداية الحكم الإسرائيلي، لم يتضرر جدار المقبرة.

هناك خرائط مفصلة منذ بداية الانتداب البريطاني تعرض كل منزل وطريق وشجرة. وتوضح هذه الخرائط أن عشرات المنازل العثمانية المقامة حول المقبرة، منذ مطلع سبعينيات القرن التاسع عشر، لا تتجاوز حدود الجدار مطلقاً، وهذا هو الأمر أيضاً على بالنسبة للانتداب البريطاني وفي سنوات الدولة الأولى.

ويرفض بن آرييه تماما الزعم بأنه يمكن البناء في هذا المكان لأنه في الفترة ما بين ١٩٢٨ و ١٩٢٩ تم بناء فندق "بالاس" في هذه المنطقة. وعلى حد قوله، عندما تم بناء الفندق جنوب شارع إجرون، كان هذا الشارع هو الحدود الجنوبية للمقبرة. وهناك مجموعة من المباني، من بينها المبنى الذي يقيم فيه حالياً القنصل الأمريكي ومستشفى الجذام مقامة جنوب هذا الشارع. ولكن في الجهة الشهالية منه، في منطقة المقابر، لم يقم حتى الآن أي مبنى. "وفي ضوء كل هذا لا شك أنه خلال بناء الفندق لم يكن أحد يدرك أنه يتم بناؤه على جزء من منطقة المقابر".

كما يرفض بن آريبه مزاعم الخبراء الذين يؤيدون بناء المتحف بدعوى أن مفتى القدس صدَّق على إقامة الفندق في منطقة المقبرة، وهو يقول إن هذا الزعم من شأنه التشكيك في أهمية المكان لدى المسلمين. وعلى حد قوله، فإن هؤلاء

الخبر المفتح المؤاد ال

الخبراء يعتمدون بشكل غير علمي تماما على اتهامات مغرضة من جانب أعداء المفتى، وهو يقول إنهم يتجاهلون القرائن الواضحة والقاطعة الواردة في المصادر الأولية التي تعود لهذه الفترة. فضلاً عن ذلك، أضاف بن آرييه أن "المسألة لا تتعلق بكيفية تصرف المفتى وإنها بكيفية تعامل بكيفية تصرف المفتى وإنها بكيفية تعامل مع مقبرة إسلامية مهمة، تقع ضمن السيادة مع مقبرة إسلامية مهمة، تقع ضمن السيادة الإسرائيلية".

ويقول بن آرييه أن الوحيدين الذين فكروا في الاقتطاع من مساحة المقبرة، كانوا مخططين بريطانيين حاولوا توسيع الطرق في المنطقة، كما أنهم أدركوا أيضاً أنه يحظر المساس بالمقبرة دون الحصول على ترخيص من الجهات الإسلامية المسئولة، وهو يؤكد أنه في كل المكاتبات لا توجد إشارة إلى موافقة أعضاء المجلس الإسلامي على مشروعات المخططين البريطانيين، كما أنه خلال فترة الانتداب البريطاني لم يحدث أي تغير في المنطقة.

حتى إقامة دولة إسرائيل، كانت أرض المقبرة وحدة واحدة كبيرة، مسجلة في دائرة الأراضى بتاريخ ٥/ ٣/ ١٩٣٨ باسم المسئول عن المقدسات الإسلامية. وفور إقامة الدولة، قدمت الحكومة الأردنية احتجاجاً رسمياً بسبب "تدنيس مقبرة مأمن الله الإسلامية". ورداً على ذلك كتب يعقوف يهوشع (والد الأديب أ.ب يهوشع) يقول: "تعتبر مقبرة مأمن الله إحدى المقابر الإسلامية العريقة جداً، إذ يرقد في داخلها سبعة آلاف عارب مسلم من جيش صلاح الدين الأيوبي، والكثير من الحكاء المسلمين". وتعهد يهوشع بأن تحافظ دولة إسرائيل دائماً على المكان وتحترمه".

هناك دليل آخر على تعامل السلطات الإسرائيلية مع المقبرة يسوقه بن آرييه في الوثيقة: في عام ١٩٥٨ تمت إقامة منصة للاحتفال في منطقة المقبرة بالقدس بمناسبة ذكرى مرور عشر سنوات على إقامة دولة إسرائيل. وقد توجه سكر تير "اللجنة الاستشارية للشئون الإسلامية" في منطقة حيفا آنذاك بطلب إلى رئيس بلدية القدس بنقل الاحتفال من المدينة إلى مكان آخر، وتمت الاستجابة لطلبه على الفور.

وتوضح أبحاث بن آريبه أن تراجع مكانة المقبرة بدأ في ستينيات القرن العشرين. في البداية تم شق طريق يربط بين شارعي هيليل وبن سيرا في الطرف الشالي للمقبرة. ثم تم تغيير طابع جزء صغير من المنطقة وتم بناء عدة مباني فيها، من بينها ساحة انتظار سيارات كبيرة. ويقول بن آريبه: "يمكن الزعم بأن كل هذه الأنشطة كان يجب تنفيذها، ولكن هذا كان تطوير لمناطق خالية (على ما يبدو) وطرق ضرورية في كان تطوير لمناطق خالية (على ما يبدو) وطرق ضرورية في

وسط المدينة التي زادت رقعتها، لصالح الجمهور كله". ومع ذلك تم تقليص حجم البناء إلى حد لا يذكر، في حين أن أعمال الحفر لبناء متحف التسامح تتم داخل المقبرة وتكشف النقاب عن مقابر ورفات. ويتساءل بن آرييه: "كيف يمكن تبرير بناءٍ متحف خارجي، نبت شيطاني، في مثل هذا المكان. ؟ غدا

سيقترح أحدهم بيع الأرض للمقاولين من أجل إقامة مبان ضخمة واستخدام الأموال لرفاهية الجمهور".

(\* ) مقبرة "مأمن الله" التاريخية هي أقدم وأكبر مقبرة إسلامية في مدينة القدس المحتلة.

# ذكريات الماضي

مدينة تارومينا الإيطالية، دخل رجلان عريضا المنكبين تتسم مشيتهما بالسرعة إلى أحد فنادق المدينة. كان أحدهما أديب وشاعر غيّر مجرى الصحِّافة الإسرائيلية قبل ثلاثة عقود على وجه التحديد. لقد علم الأديب عاموس كينان، أحد مقاتلي منظمة ليحي في الماضي وكان يسمى قبل ذلك عاموس لفيان، جمهور القراء كيفية القراءة والكتاب كيفية الكتابة. وبعد نهاية حرب ١٩٤٨ وما اكتنفها من أحداث أثرت عليه، حاول كينان نسيان ذكريات تلك الحرب وتوجه إلى باريس ليضع خططا خيالية مع جان بول سارتر حول "تأسيس دولة فلسطينية". وفي عام ١٩٦٧، هرب أثناء الحرب من وحدته العسكرية التي دمرت قرى فلسطينية في منطقة اللطرون، وعمل في إحدى الصحف التي أرسل بواسطتها خطابا للكنيست والحكومة قال فيه "هكذا فقدنا النصر في نفس اليوم". ومنذ ذلك الحين لم يتوقف عن الكتابة كسلاح يستخدمه بشكل أدبى حيث امتلأت كتاباته بالأبطال

لم يكن كينان بمفرده حينها توجه إلى الفندق الواقع في مدينة تارومينا الإيطالية في يونيو ١٩٨٣. فقد اصطحب صديقه في السلاح "رحاميم"، الذي لقب في إطار عمله في منظمة ليحي بـ "دافيد"، لكنه أطلق على نفسه ريموندو في ايطاليا. وكان لقب كينان "يوحنان".

يقول كينان: "كإن من الصعب أن أكون عاموس في تلك الفترة التي كنت أسمَّى فيها يوحنان، حتى أن كثيرا من أصدقائي لم يستطيعوا الرجوع إلى أسمائهم الأصلية حتى الآن". وفي بداية التسجيل الصوتى الذي وثق لقاءه بدافيد، الذي لم يتخل عن لقبه حتى بعد انتهاء الحرب، يطرح عاموس سؤالاً عليه: "هل تعتقد أن مقاتلي منظمة "ليحي"كانوا نوعا

بقلم: بوعاز جاؤون معاریف ۲۲/۲۲/۸۰۰۲

قبل أن تأذن الشمس بالمغيب ويملأ الظلام الدامس سهاء الحاصاً من البشر..؟". لقد استمر الحديث عن ذلك أربعة أيام بلياليها، وكان الحديث يعج بقصص عن الحياة والموت، ففي بعض الأحيان أراد دافيد السكوت، وأحيانا أراد عاموس أن يتناسى، وحينها كان دافيد يضغط على عاموس ليتذكر، ثم يضغط عاموس على دافيد ليتحدث. وبعد هذه الرحلة، عاد عاموس لإسرائيل واستقر في منزله الكائن في تل أبيب ليكتب أحد أهم كتبه عن حرب ٤٨.

يقول عاموس في كتابه "الطريق إلى عين حارود" الصادر عام ١٨٤ "ما أردته قد مات، حتى ذكرياتي قد ماتت"، لكنه أصدر بعد أربعة أعوام كتابا آخر باسم "وهبُّ في العاصفة"، دارت أحداثه حول التسجيلات الصوتية التي سجلها في فندق ايطاليا. فقد عاد عاموس ودافيد إلى إسرائيل، بعدما ابتعدا قليلا عن تارومينا وتوجها إلى صقلية، حيث هبطا وسط الدخان المتصاعد من اندلاع حرب لبنان الأولى. فعلى مدار عقدين، كانت التسجيلات الصوتية تتأرجح بين منزلي عاموس ودافيد، لكن حريقا هائلا نشب في منزل عاموس كينان عام ٢٠٠٠، مما دفعه إلى حفظ كافة تسجيلاته على ثلاثة اسطوانات طويلة مليئة بالذكريات.

يقول عاموس لدافيد: "هل مقاتلو منظمة لحي بشرا من نوع آخر..؟".

دافيد: "نعم أعتقد ذلك".

دافيد: "كانوا رجالا فريدون من نوعهم. أشخاصا ينتقدون أنفسهم وعلى استعداد للسير معك حتى النهاية. كان معظمهم يعتقد أن البريطانيين لن يغادروا إسرائيل وبذلوا قصاري جهدهم لطردهم. كنت قائد قوة تضم رجالا لم يأكلوا الخبز الأبيض على الإطلاق. كانوا أسودا وحاربوا بالضبط مثل الأسود. كنا نعتقد كل يوم أنه سيكشف أمرنا

جارات اسرائية

ونقتل فى الغد. اعتقدت أنه يجب قتل أكثر عدد منهم، لأنهم سيصلون إلينا ونقتل بعديوم أو يومين. لذا كنا أكثر عدوانية، بينها كانت قيادات ليحى أكثر ليبرالية وأكثر حرية لاعتهادها علينا، وكنت دائماً ما أحدث نفسى عن إمكانية أن يشرع العرب فى قتل الآن، لأننى قتلت كثيراً منهم ".

بدأ الاثنان يعودان إلى البداية. ويتحدث دافيد عن وصوله إلى إسرائيل عام ١٩٤٦، بعدما حارب ضمن صفوف الجيش البريطاني. "كانت أول عملية أشارك فيها في ميدان صهيون. حيث أطلقت النار على ميجور بريطاني فسقط قتبلا، ثم انسحبت مسرعاً نحو شارع سلومون باتجاه مقابر المسلمين. ولتعلم أننى كنت أحارب مع البريطانيين في الحرب العالمية الثانية، لكنني أصبحت فجأة أطلق النار على الإنجليز، لقد قتلت ميجور ذا بنية قوية وضخمة.

يقول دافيد لعاموس في أحد التسجيلات: "لقد أصدرت أوامرى عدة مرات بقتل الإنجليز على مدار الـ ٢٤ ساعة أينها كانوا وفي أى مكان". وقد اقتبست نوريت جيرتس زوجة عاموس كينان هذه المقولة في كتابها "عن رأيه الشخصي". عاد عاموس ودافيد إلى شوارع القدس في عام ١٩٤٦. ويقول دافيد: "كان يوجد ضابط بريطاني يبلغ طوله ٢,٢ متر ولديه ندبات في قدمه ووجه. كان مسئولاً عن سوق مخيم يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وتلقينا تعليات بعدم المساس به لأنه يعمل لحسابنا. وقد اقتربنا من هذا الضابط في

عاموس: "وهل مات بعد ذلك"..؟

نفس اليوم وتحدثنا معه ...

دافيد: "نعم، وطلبنا منه إعطاءنا رشاش، وخزنة تحتوى على سبعين طلقة. كان يحمل أموالاً دائهاً ويسألنا عها إذا كنا في حاجة إليها. ولا أتذكر إلا اسم عائلته "أوبريان"، كان ضابط الشرطة في مخيم يهودا والسامرة (الضفة الغربية).

بدأ دافید یتذکر آساء شخصیات آخری آحدهم یهودی من أصل کردی یدعی "برزانی" عینه حاخاماً للمعسکر الذی یراسه. کان أبناء برزانی الثلاثة أعضاء فی منظمة لیحی وماتوا جمیعهم خلال تنفیذ عدة عملیات، حیث أرسل أحدهم لإلقاء قنبلة علی منزل قائد عسکری بریطانی یدعی مدفه دد.

بدأ عاموس يتذكر ما جاء فى تقرير حول اقتحام مقاتلى منظمة ليحى منزل دعارة واستيلائهم على مجوهرات وساعات. وكان صاحب المنزل لديه قدم مقطوعة. حينها طلب قائد المجموعة من كافة العاهرات الوقوف، فوقفن جميعاً. وفجأة صفعت إحداهن واحدة كانت تجلس قائلة لها المضى ألست عاهرة، فضحك الجميع على هذا الموقف". بدأ يتذكر الاثنان "يورا دوكس"، التى كانت تجلس على مقهى "النبي" الواقع فى شارع الملك جورج. كانت دوكس

فتاة جيلة من النشيك هاجرت لإسرائيل في الثلاثينيات. وقد اطلق عليها عاموس في كتاباته الجاسوسة الجميلة.

يقول دافيد: "كانت تتجسس على الإسرائيليين لحساب الإنجليز. وكانت تتجسس على الكنيست الإسرائيلية وعلى الإنجليز. وكانت تتجسس على الكنيست الإسرائيلية وعلى الرجال العسكرين، وتم إعدامها بالقرب من طبرية.

المناسبة المحيرة المناء الجميلات في القدس نظراً لشعرها المناسبة الجميلات في القدس نظراً لشعرها المناسبة ولون عينها الأزرق. وبينها كانت تجلس مع ابنها في مقيى النين، دخل مقاتلو ليحى واصطحبوها للتحقيق معها، وقد اقتادوا ابنها أيضاً، ووجهوا لها تهمة العمل السرى المريطانيين على مدار سنوات عديدة، وتم إعدامها رمياً بالرصاص.

يعلى الناس يخافونك. "هل تعلم أنك تثير الخوف لأنك تشبهني، لكنك لا تشبهني بالضبط وإنها تثير نوعاً من الخوف يجعلى الناس يخافونك. إنك رجل مباشر وهذا ينطوى على قوق لكنه من ناحية أخرى يجعلك منعزلاً كثيراً. بدأ يتذكر الاثنان قتالهما جنباً إلى جنب في حرب عام ٦٧. وإفرايم الذي حارب معها عند شارع صموئيل النبي، وطريقة عودتهم من العمليات مثل لصوص البنوك المسلحين، وهم يطلقون الناز على سيارات العرب ويختطفون الأسلحة من الجنود البيطانين. كان إفرايم يخشى العودة والعمل مع أبيه في مجال الكهرباء وأراد الانتحار، حيث قرر فجأة أنه لا يريد مواصلة العيش. وقطع عنقه ويده ونقلوه إلى المستشفى وبعد مغادرة المنافي.

في كتابه "بلوك ٢٣" الصادر عام ١٩٩٩، نشر عاموس كيان قصة الراعى الشهيرة التى تتحدث عن راعى غنم أعلمه مقاتلون يهود بسبب مطاردته إياهم طوال الوقت. يقول كينان: "لقد انتصرنا في هذه الحرب، لكن قصة هذا الراعى لم نستطع محوها من ذاكرتنا، لأنه تحول إلى شبح يهيم فوق الآبار المقفرة والحقول الشائكة والمناطق الحربة. والأطفال الذين ضلوا الطريق أو المجانين الذين هربوا من المستشفيات يهوون في هذه الآبار ولا يعودون مرة أخرى". كما تحدث عاموس ودافيد عن الاستعدادات لمعركة ديرياسين وانتقلا للحديث عن المنازل التى خلت من سكانها العرب في مناطق أخرى، ونسيج الحياة الهش بين اليهود والعرب قبل مناطق أخرى، ونسيج الحياة الهش بين اليهود والعرب قبل حرب ٤٨، والذي تحول إلى علاقات عدائية بين محتل وواقع من شعور بذنب يلاحقك وتأمل في أن تجد خلاصاً منه.

قال دافيد: "حسنا، سنعود للحديث مرة أخرى عن دير ياسين. كان يوجد اتفاق بيننا وبين منظمة إتسيل بأنه في حالة

إصابة أحد من قواتنا، سينقل إلى دار الرهاية الطبي التابع المنظمة "إتسيل".

وذكرت نوريت جيرتس أن عاموس شارك في هذه المعركة وأطلق النار على منازل العرب وأصاب امرأة كانت تعاول الخروج من منزلها. وأخيراً أصيب هو بشظية ومقط فالحدا وعيه. كان عاموس مصراً طوال حياته على أن ما علمت هناك لم يكن معركة منظمة أو مخطط لها، وإنها معركة عشوائية وبشكل أدق "استعراضية" من حيث عدد ضحاياها.

وقد انتقل الاثنان إلى معركة أخرى في محاولة لإدراك مغزاها السياسي والشخصي، حيث يتحدث دافيد عن إحدى المعارك التي خاضها عاموس قائلاً: "في شهر فبراير، توجهت كقائد قوة إلى "بيت شاهين" أو كيا هو معروف "هفية شاهين". كان المطر شديداً وتمتلئ الأرض بالطين والوحل وقد فقدت نظارتك لكنك واصلت السير قدماً نحو البناية المراد تفجيرها. كانت البناية تتكون من ثلاثة أجزاء أحدها بيت كبير تملكه عائلة "شاهين" ذائعة العنيت، وكان تعنى عليك الوقوف بجوار البناية حتى تتلقى إشارة التنفيذ، وفي سماع دوى انفجارات. ورغم عدم ارتدائك النظارة، إلا أنك تابعت السير حتى وصلت إلى حارس البناية ووقفت أمامه وأطلقت النار عليه ثم دخلت إلى المنزل واقتحم أفراد القوق الماكان. وبعد ذلك انسحبتم في اتجاه شارع "حورليف" وصلتم إلى نقطة التمركز. يقول عاموس: "لا ألذكر شيد في المنا القبيل"، لكن دافيد حاول تذكيره بها حدث هناك.

ويعود الحديث مجدداً عن "دير ياسين"، وتحديداً لحظات ما بعد إخراج عاموس محمولاً على كتف "حنينال، الذي حمله طوال الوقت على ظهره. وقد أخبر دافيد عاموس بأن "حنينال" - مثله مثل الآخرين - أصيب بالجنون عقب هذه الحرب. ورد عاموس في ذهول: "ماذا..؟! لقد كان يشاوك معنا في كل العمليات. في بيت تانوس، والرفاة، وبيت المعنا في كل العمليات. في بيت تانوس، والرفاة، وبيت المعنا في عاموس عقلاً..؟".

حاول دافيد تغيير الموضوع، وبدأ يتذكر زيارة أحد أصدقائه الذي أحضر إليه غنيمة من دير ياسين عبارة من قلم "باركر ٥٠" قائلاً: "لقد أخذ هذا القلم من دير ياسين، وقدمه لى كهدية ثم توفى بعد ذلك. هل تعرف كيف توفى..؟

يقول عاموس: "لقد مات متأثراً بإصابته بقذيفة مباشرة". ساد الصمت في الغرفة، ثم قال عاموس الذي ظهرت أشباح الماضي على وجهه: "يجب أن نتحدث مع العرب. فحينها لا توجد مشاكل لديهم، لا يحدثون أي زوبعات. وحينها يحدثون شغباً وينتهكون النظام، يجب ألا نلتفت إليهم، لأنهم لن يرغمونا على التعامل معهم بالإرهاب والقوة.

يقول عاموس: إنني أتوق إلى أيام ما قبل عام ٤٨. كنت أقضى ليال رائعة في يافا والقدس. وكان يوجد يهودى ويوناني وعربي وفرنسي، وكنا قادرين على التوجه إلى مصر وبيروت ولم نكن نشعر بأننا خارج البلاد".

بغض النظر، فقد قامت الدولة، لكن ذلك بفضل أمثال عاموس ودافيد اللذين التحقا بصفوف الجيش الإسرائيلى وهربا من عملها في إطار الجهاعات السرية. فلم يكتف دافيد بالهروب، وإنها دمر قبل ذلك -دون علم قادته - مخزنى سلاح لمقاتلى حركة "حيروت يسرائيل"، حتى يمنع استخدامها في معركة بين اليهود أنفسهم. فقد أصبح جندياً ومقاتلا ومساهماً في إقامة الدولة مثل عاموس بالضبط، الذي هرب من صفوف حركة ليحى لكنه أصبح صحفياً وأديباً فيها بعد. وبعد الحرب، أصبح دافيد يعمل كسائق تاكسي، لكنه لم يطلع ركابه بها حدث أو بها فعله. غير أن أصدقاءه كانوا على دراية بذلك. وبعد مرور عدة سنوات، اصطحب عاموس يطلع رحلته إلى "تارومينا"، وألف عدة كتب منها "الطريق دافيد في رحلته إلى "تارومينا"، وألف عدة كتب منها "الطريق وجهور قرائه ماذا يفعل الإنسان حينها يتوقف عن الشوق لنفسه وجهور قرائه ماذا يفعل الإنسان حينها يتوقف عن الشوق لنفسه وجهور قرائه ماذا يفعل الإنسان حينها يتوقف عن الشوق لنفسه وجهور قرائه ماذا يفعل الإنسان حينها يتوقف عن الشوق لنفسه وجهور قرائه ماذا يفعل الإنسان الغامض لا يجد ما يختفي بداخله".

ظل دافید وعاموس بلتقیان مرتان کل عام، ویستمع "عاموس" لتلك التسجیلات، خاصة الجملة المقلقة التی قالها دافید: "إن العرب یستطیعون قتلی لأنی قتلت الكثیر منهم. لقد عشت حتی الآن کثیراً، وأصبحت أشعر بالملل من نفسی".

وبعد مرور سبعة أشهر على رحلة تارومينا، اتصل عاموس بدافيد وشرب معه الخمر كالمعتاد. وبعد بضعة أيام اتصل أحد أصدقاء عاموس وسأله: هل أنت تجلس جيداً..؟. فاندهش من سؤاله محاولاً استيضاح سببه. فقال صديقه إن "دافيد قد مات".

### و ترجمات عبرية

# الحرب في غزة

حركة هماس ستفاجأ بقوة الرد الإسرائيلي

المصدر: www.walla.co.il ۲۰۰۸/۱۲/۲۲ بقلم: هیئة تحریر الموقع

يقول مصدر أمنى إن القرار بشأن التوقف عن التحلى بضبط النفس إزاء استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة صدر، وسيتم العمل به وفقا لاعتبارات تنفيذية. وقد قدمت إسرائيل شكوى إلى الأمم المتحدة احتجاجا على ممارسات

من ناحية أخرى، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن مصدر أمنى صرح صباح اليوم الاثنين بأن رئيس الوزراء إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير الدفاع إيهود باراك أصدروا قرارا بعدم التحلي بضبط النفس إزاء استمرار إطلاق صواريخ القسام من قطاع غزة. وأضاف المصدر أن تحديد المكان والموعد وشكل الرد سيتم وفقا لاعتبارات تنفيذية فقط، وستفاجأ حركة حماس بقوة الرد.

وكانت ليفنى قد عقدت أمس جلسة خاصة في وزارة الخارجية بشأن الوضع في جنوب البلاد والاستعداد السياسي بمشاركة كبار المسئولين في الوزارة. وفي ختام الجلسة أوصت الوزيرة ببدء سلسلة من الحملات السياسية بهدف توسيع «رقعة المشروعية» التي ستحتاج إليها إسرائيل في حال القيام

بأى عملية عسكرية ممكنة في قطاع غزة.

وفى تلك الأثناء سلمت مساء أمس مندوبة إسرائيل فى الأمم المتحدة جبرئيلا شاليف شكوى لأمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تحذر فيها من عملية عسكرية فى غزة. وجاء فى الشكوى أن إسرائيل تعتبر حركة حماس مسئولة بمفردها عن التصعيد فى غزة. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلى أن المندوبة أضافت أنه حتى الآن تتصرف إسرائيل بضبط النفس إزاء إطلاق الصواريخ، ولكن الآن وعندما أعلنت حماس عن انتهاء التهدئة، وازدياد إطلاق الصواريخ على غرب النقب، لن تتردد إسرائيل فى تنفيذ عملية عسكرية فى حالة الضرورة.

ومن ناحية أخرى، أصدرت ليفنى تعليهاتها لمفوضيات اسرائيل فى الخارج ومكاتب الوزارة المختلفة ببدء حملة سياسية وإعلامية فى عواصم العالم من أجل توضيح خطورة الوضع فى الجنوب. وتهدف الحملة الإعلامية إلى تحميل حماس المسئولية الشاملة عن الوضع الأمنى والإنسانى فى قطاع غزة، وتأكيد حق إسرائيل فى حماية مواطنيها.

في صباح يوم السبت، ومع بدء عملية «الرصاص الصبوب»، بدأت القيادة العليا العمل في المجمع العسكري بتل أبيب، وانتقل الجيش الإسرائيلي كله للعمل بمقتضيات «ساعة الحرب». هذان القراران - الفنيان على ما يبدو - هامان للغاية بالنسبة لكل ضابط في الجيش الإسرائيلي يتذكر النقد الحاد الذي وجهته لجنة فينوجراد بأنه طوال كل حرب لبنان الثانية لم ينتقل الجيش الإسرائيلي للعمل في تلك الأطر. والشعور السائد في الجيش الإسرائيلي خلال اليومين الأخيرين هو أن القتال لا يقتصر على حماس فقط، وإنها يمتد الى الذكرى الكثيبة وإخفاقات الحرب السابقة. يبدو أن الكل يحاولون البرهنة على أن الأمور تغيرت.

"إننى الآن أنام قرير العين" قال أمس اللواء آيال بن راؤوفين، نائب قائد القيادة الشهالية إبان حرب لبنان الثانية. فبالنسبة لبن راؤوفين الأمر يتعلق بتغيير حقيقي. عقب الحرب كان بن راؤوفين من أشد المهاجمين لتصرفات القيادتين العسكرية والسياسية مجتمعين خلال الحرب. وقال إن: "نتائج هذا التحرك سيحددها قادته: وزير الدفاع ورئيس الأركان، وهما قادران على إدارة تلك المعركة. إننى لا أعتقد أن ما حدث لنا في المرة السابقة سيحدث اليوم للمقاتلين".

فيها أعرب اثنان من أعضاء لجنة فينوجراد أمس عن رضاهم عن الاختلافات البادية لهما بين حرب لبنان الثانية والحرب الحالية. وفي حديث أدلى به لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أشار عضو اللجنة البروفيسور يحزقئيل درور إلى ستة معايير يعتبرها تغييراً للأفضل: «تصريحات أقل بشأن أهداف متغطرسة، وعرض أشمل لخطة العمل أمام الحكومة، وتحديد التوقيت حسب الفكر الإسرائيلي وليس انطلاقاً من حالة فزع، ومفاجأة العدو، ومشاركة أكثر لوزيرة الخارجية، واستغلال سلاح الجو بصورة جيدة».

ويمكن إيجاد مثال بارز على الفروق الكبيرة بين صيف أولمرت أمس الحالية في تصريحات رئيس الحكومة إيهود أولمرت أمس الأول. فقد كان نصب أعين كاتب خطب أولمرت بالطبع خطابه البائس في ١٧ يوليو ٢٠٠٦ - في اليوم الخامس بعد اندلاع حرب لبنان الثانية - عندما ألقى أولمرت خطاباً طموحاً جداً، وحدد أهدافاً غير واقعية لوقف القتال. في المقابل، حرص أولمرت أمس الأول على عدم صياغة شروط لوقف القتال أو توزيع شيكات لا يمتلك الجيش الإسرائيلي الرصيد الكافي لسدادها. وأشار في تصريحاته مراراً وتكراراً إلى المناقشات الطويلة التي سبقت العملية العملية

والجهات المختلفة التي شاركت في تلك المناقشات.

إحدى الصدمات الناجمة عن حرب لبنان الثانية هي الإخقاق في التعامل مع السكان المدنيين، عندئذ انهارت فعليا منظومة دعم الدولة لمواطنيها (المقصود الجبهة الداخلية). فقد اتسم الثاني عشر من يوليو والأيام التي تلته بحالة من الهرج والمرج في توزيع المسئولية بين قيادة الجبهة الداخلية والشرطة ودواوين الحكومة والسلطات المحلية. وعقب حالة الفوضي هذه تعرضت قيادة الجبهة الداخلية لتقرير نقدى جداً من قبل مراقب الدولة بشأن أدائها. ويبدو أن فيادة الجبهة الداخلية عاول منذ بداية العملية إثبات أن النقد أتى بثهاره، وأن الأحوال تغيرت. القيادة تقوم هذه المرة بدورها على أكمل وجهم ورجالها يحاولون الوجود في كل مكان طوال الوقت. وقد أعلنت حالة الطوارئ وتمت تعبئة رجال الاحتياط وقد أعلنت حالة الطوارئ وتمت تعبئة رجال الاحتياط رؤساء السلطات، كها تم نشر جنود في المستعمرات لمساعدة السكان

ثمة اختلاف آخر بين ٢٠٠٦ و ٢٠٠٨، وهو ترشيد مسألة المتحدثين باسم الجيش الإسرائيل. فخلافا للجولة السابقة، قرر هذه المرة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، آفى بنيهو، انتهاج أسلوب آخر أكثر ترشيداً تجاه وسائل الإعلام، حيث يكاد المتحدث لا يسمح لضباط بالإدلاء بأحاديث ويعلن بنفسه البيانات الإعلامية. وأضاف بنيهو: «هدفنا هو الاحتفاظ بثقة الجمهور في الجيش الإسرائيل حتى انتهاء التحرك العسكرى والمساعدة على إضفاء شرعية لأنشطة الجيش خارج البلاد. إننا نحاول استخلاص العبر من الحرب رغم أنني لا أعقد مقارنات. الخط الذي ننتهجه أكثر تواضعاً وأكثر ضبطاً للنفس».

كما أشاد عضو الكنيست عَمير بيرتس، وزير الدفاع إبان حرب لبنان الثانية، بالتوقيت وبالعملية، ولكنه توخى الحذر حيال عقد مقارنات مع الحرب التى أدارها. وعلى حد قوله، فإن «الجيش اليوم أكثر تمرساً وتركيزاً. كل وحدة تعرف هدفها، وهناك إدارة طوارئ قومية تعتنى بالجبهة الداخلية. ربها كنت أنا المبعوث الذى أدى إلى كل هذه التغييرات – على مستوى التدريبات، وتحقيق التوازن بين جبهة القتال والجبهة الداخلية، وكذلك على مستوى رصد الميزانيات. لقد كانت حرب لبنان الثانية حرب الصحوة، والدروس المستفادة منها تطبق الآن. إننى أعلم ماذا أخذت وماذا تركت، والمنظومة الأمنية بعدى كانت في وضع أفضل».

نحتارات إسرائيك

### لا مناص من احتلال القطاع

بقلم: موشیه جولدبلت المصدر: www.news.co.il ۲۰۰۸/۱۲/۳۰

لدينا فكرة عن أى ترتيب أو أية تسوية تقوم الحكومة بإعدادها فى القطاع، وكيف تنوى تحقيق أهدافها.

ثمة أمرٌ واحدٌ واضح: إذا حدث فى نهاية العمليات البرية أن استمرت هماس فى إطلاق الصواريخ، وبقيت على رأس السلطة فى القطاع، محتفظة بمعظم قوتها العسكرية، فإن ذلك يعنى أننا قد خسرنا أيضاً هذه الحرب. وفرصة حدوث ذلك كبيرة،

خاصة في ضوء حقيقة إن هذه العمليات البرية تجرى في فترة انتخابات، وهناك مخاوف من أن يطمح وزير الدفاع باراك في رفع شعبيته في استطلاعات المراي والتطلع إلى إنقاذ نفسه قبل أن تتعقد الأمور أكثر أن أدنى صلة بتحقيق الأهداف التي من أجلها شُنت الحرب، والتي كانت هي الأخرى غير واضحة وغير محددة.

إذا كانوا يرغبون في حسم هذه الحرب فثمة ضرورة لاحتلال قطاع غزة بالكامل. من أجل دحر القوة العسكرية لحياس. وإذا لم يتم تحقيق هذا الهدف فإننا نكون قد مُنينا بهزيمة أخرى، وسيتم استخلاص هذا الدرس في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تكون نتائج ذلك كارثية.

وفى الوقت الحالى تتسارع أحزاب سياسية مثل ميريتس ومراسلون أمثال رافيف دروكر وعوفر شيلح فى الإلحاح على الحكومة والتوسل إليها من أجل إنهاء هذه العمليات بأسرع ما يمكن، ويعلنون أنه بدون توجيه ضربة موجعة لحماس فإنه لا يمكن أن يكون للعمليات البرية أية أهداف أخرى، ولن تكون هناك أهداف يمكن أن نطمح إلى تحقيقها.

والحقيقة، لم يكن لدى أدنى شك أن هزيمتنا في هذه الحرب ستظهر بعد بدء العمليات البرية بوقت قصير، ولذلك فقد عارضت منذ البداية الدخول في عملية عسكرية واسعة خلال الانتخابات، وفي ظل وضع لا توجد فيه لإسرائيل قيادة مصممة على إنهائها بالحسم العسكرى التام والواضح. أتمنى أن أكون واهما، ولكن يبدو لى إن المسئولين الذين أكدوا هزيمتنا خلال حرب لبنان الثانية سينجحون في التأكيد على تعرض إسرائيل لهزيمة أخرى.

and the form of the first of th

من الدروس العظيمة التي تعلمناها من حرب لبنان الثانية هو إن إسرائيل لم تقم من البداية بالإعداد لسيناريو مسبق للخروج من الحرب، وعقب ذلك بدأ الجيش الإسرائيلي في تضييع الوقت في عمليات لا طائل منها دون أن ينجع في حسم المعركة، أو في وقف إطلاق الصواريخ (طبعاً يقصد هنا صواريخ حزب الله). هذا الدرس تعلمناه من كل أولئك الذي شرحوا تعلمناه من كل أولئك الذي شرحوا

وأوضحوا منذ البداية أنه لا يجب شن عملية برية في لبنان، ولا يجب بأى شكل من الأشكال تعريض جنودنا للخطر من أجل حسم تلك المعركة.

لكن هناك آخرين خرجوا بدرس آخر مختلف تماماً. قالوا إن الفشل في حرب لبنان نبع من حقيقة إن الجيش الإسرائيلي لم يحسم الحرب بواسطة شن عملية برية مكثفة، الهدف منها دحر حزب الله كقوة مقاتلة كبيرة. يقول المنتقدون إن الجيش الإسرائيلي كان في إمكانه، بل كان يجب أن يكون قادراً على القيام بذلك بالرغم من الخسائر التي لا يمكن تجنبها. بينها امتنع آخرون عن قول رأى حاسم، فقط لأنهم فقدوا الثقة في قدرة الجيش الإسرائيلي. وحسب فهمهم فإن الجيش الإسرائيلي كان سيُهزم حتى لو تلقى تعليهات أكثر صرامة من القيادة السياسية، ببساطة لأن مستواه كجيش مقاتل لم من القيادة السياسية، ببساطة لأن مستواه كجيش مقاتل لم

هذا الخلاف لم يجد طريقا للحل على مستوى الجدل الجهاهيرى آنذاك، ولا أعرف ما إذا كان قد حسم على مستوى القيادة السياسية أم لا. إننا لا نملك مفهوماً ولو بسيطاً إزاء ما ترغب الحكومة فى إنجازه خلال العمليات البرية الحالية. لقد امتنعت عن الإعلان أو التصريح بهدف محدد للعمليات غير تطلعها لإحداث تغيير جذرى لقواعد اللعبة، كما لم يكن لدى أحد أية فكرة عما تعتزم القيام به. كانت الوزيرة ليفنى والوزير رامون قد أعلنا قبيل العمليات البرية أنها سيعملان على إسقاط حماس. ولكن فى الوقت الحالى هل يبدو أنها كانا يقصدان ذلك جدياً، أم أن الأمر مرة أخرى لم يتعد مجرد تصريحات تفتقد إلى حقائق تستند إليها. على أية حال، ليس

تُعد أجازات الأعياد في الولايات المتحدة الأمريكية أوقاتاً مقدسة، ولكن هناك أسباباً جيدة وراء صمت الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جورج بوش والرئيس المنتخب باراك أوباما فيها يتعلق بمسألة غزة. فبالنسبة لإدارة بوش، بعيداً عن موقفه المتشدد من المنظهات الإرهابية، لا يوجد أمامه خيار إلا دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية بعد أن قامت الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لكي تسمح لحماس بالمشاركة في الانتخابات في القطاع.. أيضاً باراك أوباما، الذي كان وقت حملته الانتخابية متحمساً لإصلاح ما فشل فيه سلفه، ما كان ليعارض منح جورج بوش بضعة أسابيع في منصبه الرئاسي، لكي لا يضطر إلى الاكتواء بنيران الشرق الأوسط. لقد عرف أوباما جيداً أنه على وشك تحمل إرث ثقيل، ولكن يبدو أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يأتي على رأس أولوياته.

صحيح أن اللقاءات بين تسيبي ليفني وأحمد قريع (أبو علاء) لم تثمر عن اتفاق مكتوب، كما أن المباحثات غير المباشرة مع سوريا لم تضمن وجود انطلاقة في المفاوضات، ولكن كانت مسيرة السلام على الأقل حية تتحرك، الأمر الذي قد يبعث الأمل في أن الإدارة الجديدة يمكنها أن تساعد، ولو عن طريق وساطة دبلوماسية حثيثة.

كان من المتوقع بالنسبة لمهمة الوساطة الأمريكية أن تكون بطيئة، ولكن السيناريو الحالى يُعد من بين السيناريوهات الأسوأ التي كان أوباما يمكنه القبول بها إرثاً عن سلفه. فمع الأزمة الاقتصادية والحروب في العراق وأفغانستان، يكون آخر ما ترغب فيه الإدارة الجديدة هو التصعيد في الشرق

الأوسط. لقد بدأت العمليات العسكرية الإسرائيلية، ولكنها في أيامها الأولى لا تُنبئ بخير: ففضلاً عن تجميد المباحثات مع السلطة واختفاء المسار السورى والغضب العارم المتزايد في العالم العربي فإنها قد تجعل فريق العمل الدبلوماسي لباراك أوباما أمام تربة هشة غير قوية.

لقد أوضح مستشارو أوباما أنه "يوجد فقط رئيس واحد في كل وقت" وهو مهتم بأن تتحدث الولايات المتحدة بصوت واحد، ولكنه أيضاً لا يستطيع تجاهل حقيقة أن ما سيقوله الآن لن يكون جيدا. فإذا كان سيتحدث ضد حماس فإن غضب العالم العربي سيتحول ضده. وإذا ما دعا إلى وقف العنف مع تحميل حماس المسئولية فأين التغيير الذي وعد به.. ؟. إن تصريحا كهذا من جانب باراك أوباما، مثلما دعا في الصيف وقت النزاع بين روسيا وجورجيا، لن يتم فهمه على أنه يمثل سياسة خارجية أمريكية يتطلع لها العالم. إن صمت أوباما أدى إلى قيام وسائل الإعلام بعرض تصريحاته التي قالها وقت زيارته إلى سديروت في يوليو الماضي: "لو أن شخصا ما كان يطلق صورايخ ناحية منزلي، حيث تنام بناي، لبذلت قصاري جهدي من أجل وقف ذلك، وإننى أنتظر من إسرائيل القيام بالأمر ذاته". ومع تواصل عرض صور الجثث القادمة من غزة التي تَبث في جميع أنحاء العالم فقد بدأ ذلك في تقويض الآمال التي كان يعلقها عليه العالم العربي خلال الانتخابات.

في نهاية الأمر، إذا ما استمرت العمليات العسكرية فإن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قد يضر بالرئيس الأمريكي الجديد حتى قبل أن يؤدى القسم في العشرين من يناير الحالي.

العمليات الجراحية في غزة تجرى بدون تخدير وبدون قفازات طبية عمدا مستدسس بقلم: عَميرا مَس

هناك نقص خطير في الأجهزة الطبية الضرورية في المستشفيات في قطاع غزة. اتضح من المعلومات التي وصلت إلى رابطة الأطباء لحقوق الإنسان في إسرائيل أن العمليات الجراحية في القطاع تجرى دون تخدير، وذلك بسبب نقص مواد التخدير، كما أن القفازات الطبية والشاش وأجهزة تعقيم أخرى واسطوانات الأكسجين قد نفدوا. هذا بالإضافة إلى النقص في إبر خياطة العمليات والسرائر النقّالة

وسرائر الإقامة في المستشفى.

وخلال الهجهات الإسرائيلية على القطاع جُرح حتى الآن (تاريخ المقال ثلاثة أيام من بدء العملية العسكرية) نحو ١٦٠٠ فلسطيني، بالإضافة إلى مئات القتل. وقد تم مطالبة الهيئة الطبية في غزة التعامل مع العبء الذي لم يسبق له مثيل، ومع نقص الأجهزة والأطباء، كما أن أزمة الدواء قد تفاقمت عقب إلحاق ضرر بالغ بالمخزن المركزي للدواء، الذي يخدم

نختارات إسرائيلية

في الأساس مستشفى الشفاء، إبان تفجير استاد «فلسطين»، وهذا وفقا للمعلومات التي نشرتها رابطة الأطباء بالمشاركة مع مركز ميزان الفلسطيني لحقوق الإنسان، وجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية ومستعدد والمستعدد والمستعدد

يصل عدد السرائر في الثلاثة عشر مستشفى الحكومية الواقعين في غزة إلى ألف وخمسائة سرير. وقد تم إخراج المرضى العاديين من المستشفيات، ومن ضمنهم مرضى السرطان والقلب، ليحل محلهم مصابى الهجهات الإسرائيلية. أما مستشفى الشفاء وحدها فيوجد بها اثنتي عشرة غرفة عمليات مشغولات على مدار الساعة، كما يوجد أيضا في أربعة عشر مستشفى وعيادة خارجية غير حكومية، خمسائة مكان للإقامة من أجل العلاج، التي يتم توجيه المصابين إليهم.

جدير بالذكر أن هناك في القطاع نحو ثلاثين سيارة إسعاف لا تعمل، بسبب إلحاق الضرر بهم خلال الهجمات الجوية أو بسبب عُطل معين لم يتم تصليحه في ظل عدم توافر قطع الوالغيار. وما والمعالم والمعالم والمعالم والمعالم المعالم والمعالم والمعالم والمعالم والمعالم والمعالم والمعالم

بالإضافة إلى أنه منذ بدء الهجوم الجوى على غزة يوم السبت، نفد تماما مائة وخمسة أنواع من الدواء في غزة، التي تستخدم في علاج الأمراض المزمنة والحادة. إلا أن الأسباب المباشرة وراء هذا النقص هي حظر التجول الإسرائيلي، بالإضافة إلى العداء القائم بين وزارتي الصحة في رام الله وغزة. وكانت وزارة الصحة في رام الله قد أرسلت أمس ثلاث شاحنات مُحملين بأجهزة طبية وبأدوية، على أمل أن تسمح إسرائيل بدخولهم عبر أحد معابر الحدود.

# وزير خارجية النسبك يعرب عن تأييده لعملية "الرصاص المصبوب" في عزة على بقلم: هيئة تحرير الصحيفة

أعرب اليوم وزير خارجية التشيك، الذي ستتولى بلاده منذ بدایة شهر ینایر رئاسة الاتحاد الأوروبي، عن تأييده للعملية التي ينفذها الجيش على إسرائيل، وهنذا لم يعد

الإسرائيلي ضد حماس. وقال كارل شفارتسنبرج إنه "مع نهاية التهدئة في التاسع عشر من دیسمبر، زادت حماس تدريجيا من إطلاق الصواريخ

مقبولاً". وعلى حد قوله، فإن إسرائيل تملك الحق في الدفاع

وقال شفارتسنبرج، الذي يعد من المقربين للإدارة الأمريكية، إن حماس عزلت نفسها عن النقاش السياسي الجاد عندما بدأت في إطلاق الصواريخ على إسرائيل. وبشكل غير مباشر، حمَّل الحركة المسئولية عن عدد القتلي الكبير من الفلسطينيين عندما ذكر أن حماس تقيم قواعدها و مخازنها في منطقة سكنية مكتظة.

وأضاف شفارتسنبرج: "لماذا أنا أحد القلائل الذين أعربوا عن تفهمهم لإسرائيل .. ؟ لأننى أتمتع بميزة القدرة على قول

الحقيقة". وأردف قائلاً إن الاتحاد الأوروبي تحت رئاسة التشيك سيحاول دفع سياسة تؤدى إلى السلام. وقال: "سأشعر بسعادة بالغة إذا ما ساهم ذلك في مساعدة الفلسطينين".

كما قال إنه لا ينوى الإعراب عن تأييده لأى طرف من أطراف النزاع، ولكنه سيلعب دور الوسيط. ومن المتوقع أن يشارك شفارتسنبرج في اللقاء الخاص

بوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الذي سيعقد مساء اليوم في باريس لبحث الهجوم على غزة.

كانت فرنسا، الرئيس الحالى للاتحاد الأوروبي، قد أدانت الهجوم الإسرائيلي، وكذلك إطلاق الصواريخ من جانب حماس. ودعت الطرفين إلى وقف استخدام السلاح. كما أعربت عن أسفها لمقتل الكثير من المدنيين خلال الهجوم، وأدانت ما وصفته بـ "الاستخدام غير المعياري للقوة". وبهذا كررت فرنسا إدانة سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون الذي دعا أيضا إلى وقف فورى لإطلاق النار.

# المشروعات في الجنوب تخسر ٥,٥ مليون شيكل يومياً على يديعوت أحرونوت ١٠٠٩/١/٢٠٠١

دخلت المشروعات الصغيرة في بئر سبع وما يجاورها مجال إطلاق الصواريخ الذي كان يقتصر على المناطق الواقعة في أقصى الجنوب فقط. ووفقا لتقديرات اتحاد المكاتب التجارية يقوم نحو ٧٠٠٠ من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة في بئر سبع وما يجاورها بتشغيل أكثر من ٤٠ ألف عامل، توقف معظمهم عن العمل أمس.

وقد صرح يسرائيل بن كنعان، مدير عام مكتب التجارة والعمل في بئر سبع أمس لصحيفة "كلكاليست" أن ٢٥٪ من أصحاب المشروعات الصغيرة أوقفوا نشاطهم نهائيا بعد سقوط الصواريخ على المدينة. وقد واصلت مشروعات عديدة أخرى العمل في نطاق محدود. وقدر المسئولون في اتحاد المكاتب التجارية الخسائر المادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المدينة بنحو ٥, ١ مليون شيكل يوميا، بينها قدروا الضرر الذي تعرضت له مصانع المنطقة بنحو مليون شيكل يوميا.

وتنضم هذه البيانات إلى الخسائر اليومية التي تقدر بـ٤ ملايين شيكل، والتي لحقت بالمشروعات الصناعية والمصانع التي كانت حتى الآن في مرمى نيران الفلسطينيين، وهكذًا تبلغ الآن مجمل الخسائر ٦,٥ مليون شيكل يوميا مع

استمرار الحرب.

وفي ظل الخسائر المتزايدة في المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في الجنوب، أعلنت أمس وزارة الصناعة والتجارة والعمل تشغيل صندوق قروض بالتعاون مع وزارة المالية، كما أن بنك "أوتسار هاحيال" يقوم بتحويل ٦٢ مليون شيكل لحساب المشروعات الصغيرة المتضررة من المواجهات

وقد شهدت مصانع بئر سبع أمس حضور نحو ۸۰٪ من إجمالي ١٢ ألف عامل في المدينة وما حولها في أماكن عملهم، إلا أن أي مصنع لم يعمل بكامل قوته. ويبدو أن الصعوبة الأساسية تكمن في غياب الاستعداد المسبق للمصانع لحالات الطوارئ التي يعانون منها - فمعظم المصانع غير محصنة وتخلو من أجهزة الإنذار.

وقد تقرر بعد الجلسة الطارئة التي عقدها أمس ممثلو وزارة الصناعة والتجارة والعمل، وممثلو رجال الصناعة في الجنوب أن يعمل وزير الصناعة إيلي يشاي والعاملون في الوزارة في الأيام القادمة على إعداد خطة تصون أجور العمال في وقت الطوارئ.

# كم يكلفنا أسبوع من القتال في الجنوب. ؟

بقلم: تاني جولدشتاين وتسفى لافي يديعوت أحرونوت ٢/١/٩٠٠٢

ترفض الحكومة نشر أرقام، إلا أن تقديرات قياسية لخبراء الإسرائيلي على التسليح والوقود. وتكشف تقديرات قاسية تكشف أن الجيش الإسرائيلي أنفق أكثر من مليار شيكل على القتال، وأن مصلحة الضرائب ستضطر لدفع أكثر من ٣٥ مليون شيكل لأصحاب البيوت المستهدفة، كما أنه من المنتظر

دفع تعويضات للمشروعات الصغيرة. تجنى العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل ضد حركة حماس ثمنها من أرواح البشر التي تُعد أغلى من أي مال. ولكن للحرب أيضا ثمنا اقتصاديا يتزايد بمتوالية هندسية كلما استمرت العملية.

\* تمويل الحرب: الجيش الإسرائيلي أنفق أكثر من مليار شیکل:

ترفض وزارة المالية والجيش الإسرائيلي نشر بيانات عن التكلفة الحقيقية للعملية، والتي تتمثل في نفقات الجيش

وصلت إلى يديعوت أحرونوت من مسئول سياسي مطلع على تفاصيل ميزانية الأمن-التي نفتها تماما وزارة المالية- أن تكلفة القصف ألجوى بمفرده في عملية "الرصاص المصبوب" في غزة من المنتظر أن تبلغ ما بين ١٠٠ - ١٥٠ مليون شيكل على الأقل يوميا، ولكن ليس مستحيلا أن تتجاوز حد ٢٠٠ مليون شيكل في يوم القتال، أي أن التكلفة بلغت حتى الآن نحو مليار شيكل، ونحو ٥,١ مليار شيكل أسبوعيا.

ويقول المسئول إن الرقم قائم على عدد الطلعات الجوية، وعدد ساعات الطيران، وعدد الطائرات وأنواعها في كل طلعة جوية، لا سيها و فقا لكمية وأنواع السلاح الذي يحتاجه سلاح الطيران.

ويعد تمويل القتال في واقع الأمر عملية معقدة في حد ذاتها،

طالمًا أن الكنيست لم تمرر ميزانية الدولة لعام ٢٠٠٩، وأن المنظومة الأمنية بدأت أمس، مثل باقى الوزارات، العمل بمقتضى حصص شهرية محدودة من ميزانية ٢٠٠٨.

وبخلاف المبالغ التي خصصت للجيش الإسرائيلي في العام الماضي، هناك مبلغ آخر يبلغ ١٠٠٠ مليون شيكل خصصتها "لجنة بروديت" (\*) للمنظومة الأمنية بعد حرب لبنان الثانية من أجل تنفيذ عمليات خاصة على غرار العملية الحالية. كما أنه من المنتظر أن يستعين الجيش الإسر ائيلي بالجزء المالى من المعونة الأمريكية. وقد كان الاحتياطي الحالي كافيا فقط لتمويل الأسبوع الأول من القتال.

كذلك فإن المصادر المالية الممكنة التي بقيت من الناحية النظرية، هي الأموال التي حصلت عليها المنظومة الأمنية من خلال تعهدها باقتطاعها من ميزانيتها ونفقاتها للسنوات القادمة، وتلك النفقات كانت مخصصة للاستغلال في السنوات القادمة بشكل عام من أجل مشتريات قادمة للجيش. ويرجع مبرر استخدام موارد مستقبلية إلى الرغبة الماسة في تجديد احتياطي السلاح الذي استُغل في القتال وشراء قطع غيار الطائرات، وبأقى الأسلحة التي تحتاج

ولكن أيضا هناك حدود لخداع المحاسبين. فإذا تلاشي أي أمل في الحصول على موارد مالية، في حال استمرار الحرب على سبيل المثال، لن يكون هناك مفر من مطالبة وزارة المالية

بتمويل خاص يأتى على حساب العجز في الميزانية، إن لم يكن على حساب نفقات أخرى في الميزانية العامة سيتم تخفيضها. \* ترميم البيت: حتى الآن التكلفة تصل إلى ٣٥ مليون

فضلا عن تمويل الحرب نفسها، ستضطر الحكومة لإنفاق عشرات الملايين من الشيكلات على دفع تعويضات لأصحاب البيوت المستهلرفة من صواريخ حماس. وفقا للبيانات خلال الخمسة أيام الأول من العملية خرر في مصلحة الضرائب آكثر من ٣٠٠ محضر عن خسائر في الممتلكات.

وبهقتضي تقديرات المصلحة، يبدو أن عدد المحاضر التي تحرر في كل يوم من أيام المواجهات العسكرية الحالية أقل كثيرا من عدد المحاضر اليومية التي خُررت أثناء حرب لبنان. ويعتقد المسئولون في المصلحة أنه في هذه المرحلة مازال من السابق لأوانه تقدير حجم الخسائر، ولكن من تقديرات جهات مختلفة في هذا القطاع يتضح أن الخسائر المباشرة التي تعرضت لها الممتلكات حتى الآن تبلغ ٣٥ مليون شيكل.

( ﴿ ) لَجنة شكلتها الحكومة الإسرائيلية في نوفمبر ٢٠٠٦ لدراسة ميزانية وزارة الدفاع وصياغة توصيات مستقلة بالنسبة لحجم ومحتويات هذه الميزانية سواء على المدى القصير أو على المدى البعيد والتجاوب مع المقتضيات الأمنية المترتبة على ذلك.

# لو کنت فلسطسیا

تحدثت هذا الأسبوع مع طلابي عن حرب غزة، وذلك في إطار محاضرة عن الأمن القومي. أحد الطلاب، المعروف لى بمواقفه المحافظة - نجح في مفاجأتي. فبدون أي استفزاز من جانبي، فتح الطالب قلبه واعترف قائلا: «لو كنت شابا فلسطينيا، لقاتلت اليهود حتى الإبادة حتى بوسائل إرهابية. كل من يقول غير ذلك، يكذب عليك».

أقواله رنت في أذني كأقوال معروفة، سبق لي أن سمعتها ذات مرة. فجأة تذكرت: قالها قبل نحو عشر سنوات وزير دفاعنا، إيهود باراك، حينها سأله جدعون ليفي عندما كان مرشحا لرئاسة الوزراء: ماذا كنت ستفعل لو أنك ولدت فلسطينيا.. ؟. فأجابه باراك بصراحة: «كنت سأنضم إلى منظمة إرهابية».

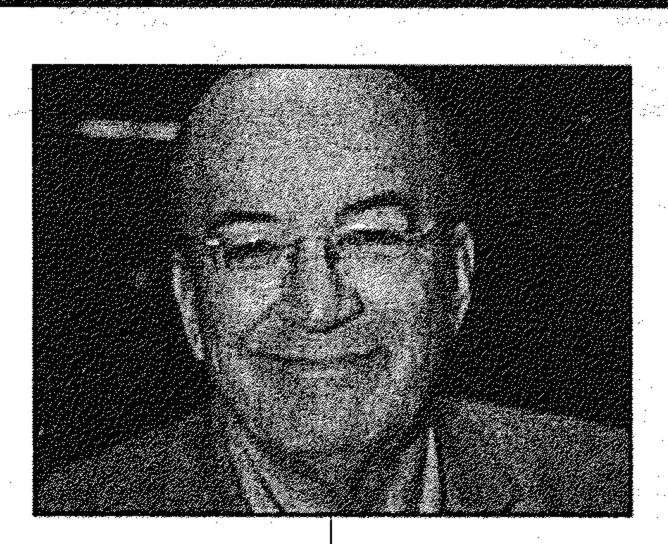

هذا ليس جوابي. فإرهاب الأفراد أو المنظمات أو الدول يرمى دوماً لإيقاع ضحايا في صفوف السكان المدنيين، الذين لم يتورطوا في إراقة الدماء. فالإرهاب ليس فقط أعمى، بل يوسع أيضا دائرة المتزمتين ممن يغلى الدم في عروقهم: دمنا في رقابهم، ودمهم في رقابنا؛ وما أن يفتح حساب الدم حتى يطول، فمن يمكنه أن يغلق

بقلم: يوسى ساريد

بسم. يوسى ٢٠٠٩/١/٢

هذا الحساب بكامله، ومتى .. ؟.

أنا أكره كل الإرهابيين في العالم، مهما يكن الهدف من كفاحهم. وبالمقابل، أنا أؤيد كل عصيان مدنى نشط ضد كل احتلال، وإسرائيل أيضا من المحتلين الحقيرين، مثل هذا العصيان أكثر عدالة وجدوى ولا يفقد الناس طابعهم الإنساني. قد أكون مجرد رجل عجوز فلا يسعني أن أكون

إرهابياً. ولكن، وأؤكد على كلمة لكن، إذا كان لشاب عادى جواب عفوى غير جوابي، ونفس الجواب يصدر على لسان جنرال عسكرى إسرائيلي، فإن كل شخص يجب أن يرى نفسه وكأن ابنه وقع أسير ثقافة سيئة. لو انقلبت الآية، لأصبح أبناؤنا فلذة أكبادنا بشكل شبه مؤكد إرهابيين فظيعين، لأنهم الجيل الثالث والرابع من النفى والعبودية الذى يسعى إلى الخلاص وليس لديه ما يخسره.

أما نحن، أمه وأبيه، فكنا سنبكى الفقيد إذ إنه لن يعود ليرى موطنه ويرانا- إلا من صورته على الحائط كشهيد. فهل كنا سنمنعه قبل أن ينفذ مخططه..؟ هل كان بوسعنا أن نمنعه لو أردنا..؟ هل كنا سنفهمه..؟ هل ما فهمه إيهود باراك فى حينه كان غائبا عنا..؟.

الشباب عديمو المستقبل يتخلون بسهولة عن مستقبلهم الذى لا يلوح لهم فى الأفق. ماضيهم كعمال صرف صحى وحاضرهم كعاطلين عن العمل يمنعا أى مدخل للأمل لديهم: موتهم أفضل من حياتهم، بل موتهم أفضل من حياتنا نحن الذين نقمعهم. منذ يوم مولدهم وحتى يوم رحيلهم، يرون بلادهم أمام ناظريهم ولكنهم لا يستطيعون القدوم إليها كأناس أحرار.

لا توجد شعوب طيبة وأخرى شريرة، توجد فقط زعامات تتصرف بمسئولية أو بجنون، والآن نحن نقاتل مرة أخرى ضد أناس لو ظللنا في نفس وضعهم لمدة واحد وأربعين سنة لفعلنا نفس ما يفعلون.

### ليس هكذا تتصرف دولة متروية

ينسى الجمهور والإعلام دائها ولسبب ما أن دولة إسرائيل غارقة فى السنوات الثهانى الأخيرة فى الحروب والعمليات العسكرية، ويصدقون أنها تضبط نفسها ومتروية. قبيل انتهاء حرب لبنان الثانية، كتب آرى شابيط مقالا فى صحيفة هاآرتس كان حرى به أن يدفع كل من قرأه إلى عدم الثقة فى هذا الصحفي، أو على الأقل أن يأخذوا إجازة منه لمراجعة أنفسهم، حيث زعم حينها - فى الأيام التى سبقت الهجوم البرى الكارثي والزائد عن الحاجة الذى أنهى المعركة - أنه إذا وافق إيهود أولمرت على وقف إطلاق النار، فيتعين عليه أن يستقيل من منصبه فورا. كان ذلك فى الوقت الذى أفاق فيه معظم الصحفيين والمحللين من وهم الانتصار فى الحرب فيه معظم الصحفيين والمحللين من وهم الانتصار فى الحرب ودعوا إلى إنهائها. احتل مقال شابيط الصفحة الأولى من صحيفة «هاآرتس»، ويبدو أنه كان حاضرا فى ذهن أولمرت عندما قرر الزج بجنودنا فى عمق الأراضى اللبنانية رغم أن الخطوة الدبلوماسية كانت حينها قد نضجت بالفعل.

وبعد عامين ونصف العام، ها نحن نجد إيهود أولمرت يدير حرب أخرى، وآرى شابيط يكتب مقالا آخر لا يقل حماقة عن سابقه. فتحت عنوان «حرب وقائية» يدافع شابيط باستهاتة عن عملية «الرصاص المصبوب» ويفعل ذلك بطابعه المتكرر والغوغائي، من خلال التغاضى عن الحقائق الواضحة والتطاول على «الإسرائيليين كارهى إسرائيل»، حسب وصفه، الذين يرون أن القصف الإسرائيلي لغزة يعد جريمة حرب. ولكن شابيط أسدى لنا خدمة عظيمة،

بقلم: أودى هيرش www.walla.co.il : المصدر: ۲۰۰۹/۱/۲

إذ إن مقاله يجمع كل الأخطاء المَرضية للإعلام الإسرائيلي منذ بداية العملية، ويتبح تفنيد كل الافتراضات الواقفة وراء هذه الأخطاء.

لنتحدث أو لا عن الحقائق. ينطلق شابيط فى كل تقرير أو مقال تحليلى له منذ بدء العملية يوم السبت الماضي من افتراض أساسى بأن إسرائيل أبدت فى السنوات الأخيرة ضبطا للنفس، وأنه إذا ما "نظر إليها كفريسة سهلة تنزف فى المياه وتجذب إليها أسهاك القرش»، على حد تعبيره، فلن يكون هناك أمل فى السلام. الرأى السائد هو أن إسرائيل أظهرت فى السنوات الأخيرة سياسة أمنية رخوة وسائبة تجاه القطاع، وأنها عندما تقوم الآن بقصف وتدمير غزة فإنها تفعل بذلك عدلا تاريخيا. ولعل هذه الرؤية توفر تفسيرا للجملة الأخيرة فى مقال شابيط بأنه «حان الوقت لأن تتصرف إسرائيل أخيرا كأمة ناضجة تدافع عن نفسها بذكاء وترو». بالنسبة للذكاء، فهذه مسألة يمكن النقاش فيها، ولكن من المشكوك فيه إذا فهذه مسألة يمكن النقاش فيها، ولكن من المشكوك فيه إذا أسبوع واحد جراء القصف الجوى هو نتيجة التروي.

في الحقيقة، إسرائيل لم تظهر ضبطاً للنفس ولو للحظة واحدة في السنوات الأخيرة، لا في قطاع غزة ولا في الجبهات الأخرى. فهي تخوض حروب واجتياحات وعمليات عسكرية بدون لحظة واحدة من الهدوء. صحيح أنها لم تكن صاحبة المبادرة دائها، ولكنها دوما ما ترد على استفزازات العدو بشكل مكثف وأحيانا غير متناسب.

مختارات إسرائيل

خرجت إسرائيل في عام ٢٠٠٠ من حرب طويلة ومدمية في لبنان، لتدخل بقوة أكبر، وبطريقة يرى كثير من المحللين وكبار الساسة أنها أججت الأحداث، في الانتفاضة الثانية (انتفاضة الأقصى). ما يزيد على ٤٠٠٠ فلسطيني (ونحو ألف إسرائيلي) لقوا مصرعهم خلال ست سنوات. صحيح أن إسرائيل انسحبت في ٢٠٠٥ من قطاع غزة، ولكنها خلافًا لمزاعم شابيط لم «تعض على شفتيها وتتمالك نفسها» طوال السنوات الثلاث التي تلت ذلك. فقد قتل مئات الفلسطينيين ف عملية «أمطار الصيف» التي أعقبت اختطاف جلعاد شاليط في عام ٢٠٠٦، وعملية «الشتاء الجار» التي كانت قبل عشرة شهور. هاتان العمليتان لم تؤديا إلى إضعاف حماس أو تعزيز قوة الردع لإسرائيل. وبين هاتين العمليتين، هاجمت إسرائيل لبنان عقب اختطاف اثنين من جنودها، وهدمت-بطابعها المتروى المعهود- أحياء كاملة وقتلت مئات المدنيين اللبنانيين. ١٥٥ إسرائيليا لقوا حتفهم في هذه الحرب الطويلة جدا والحافلة بالأخطاء. وفي وقت لاحق، دمرت إسرائيل -بحسب تقارير أجنبية - مفاعل نووى في سوريا.

في ضوء ما تقدم، يمكن الجزم بقدر كبير من الثقة أن العملية الحالية في غزة ليست ردا متأخرا ومحدودا على إطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه الأراضى الإسرائيلية، وإنها هي مجرد مرحلة في سلسلة عمليات إسرائيلية مكثفة وباطشة. ورغم كل ذلك، يبدو أن ذاكرة الإعلام الإسرائيلي ومعظم مواطني الدولة ضعيفة. فكل عملية أو حرب من هذا النوع تقابل بنوع من السعادة والارتياح الجهاعي: ها هم أخيرا يعملون؛ أخيرا يتوقفون عن أن يكونوا متسامحين في المحيط المطوق بالأعداء الذي نعيش فيه، والذي لا مكان فيه للتسامح والسذاجة. حدث هذا في عمليات «السور الواقي» والمصافى المصبوب».

يبدو أننا لم نلحظ أن دولة إسرائيل تخوض حربا مستمرة، مستخدمة فى ذلك قوتها العسكرية الباطشة، وأن محاولات «التهدئة» تقابل عندنا بامتعاض ويتم تفسيرها بأنها تبعث برسالة ضعف إلى المنطقة التى ينبغى فيها إظهار البطش طوال الوقت، واستغلال القوة العسكرية من أجل "إعادة ترميم قوة الردع الإسرائيلية». ومع أن إسرائيل ترمم قوة ردعها طوال الوقت، لكن يبدو أنها لا تردع جيرانها بالشكل المطله ب.

\* معدلات تأييد مفزعة:

ولكن عندما يجرؤ أحد على ادعاء ذلك، فيتهم فورا بأنه خائن و اكاره لإسرائيل ا حسب وصف شابيط الذي يقول إن هؤلاء الأشخاص ايحصون أسهاء القتلى الفلسطينين، ويشجبون العمليات الإسرائيلية، ويصفون دولتهم

بالوحشية». فترى من يكون هؤلاء الكارهون لإسرائيل..؟ وكم عددهم..؟. سنصعق إذا عرفنا أن الجمهور بأكمله تقريبا يؤيد بحماسة قرارات الحكومة ونشاطات الجيش الإسرائيلى في أى حرب، حتى إن علامات الاستفهام التى كنا نطرحها فى الماضي - كها حدث فى حرب لبنان الأولى على - سبيل المثال لم يعد لها مجال الآن، واختفى مصطلح «حرب اختيارية» من قاموسنا. فحتى حزب «ميريتس» أبدى تأييده للهجوم الذى بدأ يوم السبت. صحيح أن هناك بعض مقالات النقد فى الصحف، ولكنها تغرق فى بحر الكتابات القومية والحزبية. إن من يتحفظون على القصف الجوى لغزة، ماز الوا يتذكرون أنه رغم اغتيال إسرائيل لكل القيادات السياسية والعسكرية لحاس قبل بضع سنوات، إلا أن الوضع الأمنى لإسرائيل لم يتحسن، بل ازداد سوءاً.

يقول شابيط إنه «لا مجال لكراهية الإسرائيليين كارهى إسرائيل. ففى نهاية المطاف، موقفهم انفعالي...عدم قدرتهم على إظهار تعاطف مع الإسرائيليين فى بئر سبع، وأشدود، وأشكلون، وسديروت يؤكد أن بهم قدرا من البلادة». ولكنه نسى أن الفلسطينيين لم يطلقوا قبل العملية الحالية صواريخ على بئر سبع أو أشدود - بالضبط مثلها لم يطلق اللبنانيون قبل حرب لبنان أى صواريخ على حيفا.

لأشك أن إطلاق الصواريخ على سكان مدنيين يعد عملا إرهابيا مقيتا، ولكن للأسف الشديد تعلمنا التجربة أن حروب إسرائيل الحدودية توسع نطاق المتضررين من هذه الصواريخ وليس العكس، وإذا نظر شابيط إلى نهاية الصفحة التي نُشر فيها مقاله، سيجد تقرير الميخال فاسر، من مستعمرة كفار عزة، يعارض فيه العملية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي الآن. وإذا تصفح صحيفته، سيجد أن رئيس بلدية نتيفوت، التي تتعرض لصواريخ الجراد، يؤيد التحاور مع حماس. فحتى في هذه المناطق، يوجد أناس يدركون أن الوسائل العسكرية لا تتمخض بالضرورة عن حل.

ليست هناك حروب ذكية:

يمجد شابيط في نهاية مقاله الجيش الإسرائيلي ويقول إن "عملية الرصاص المصبوب هي في الأساس عملية ذكية ورائعة. المفاجأة كانت تامة، والمعلومات الاستخبارية دقيقة والتوقيت ذكي جدا". ولكنه ينسي أن حماس ليس لديها صواريخ مضادة للطائرات، وأنها ليست مزودة بأي وسائل للدفاع الجوي، وأنه بمقدور إسرائيل قصف قطاع غزة متى وأينها شاءت، دون حاجة إلى عنصر المفاجأة أو إلى ذكاء خاص. الذكاء كان على ما يبدو في قتل ما يزيد على الى ذكاء خاص. الذكاء كان على ما يبدو في قتل ما يزيد على لبنان الثانية، المعارك لا تحسم بعدد الضحايا الذين يقعون في الجانب الآخر.

ولعل الشئ الوحيد الذي اتفق فيه مع شابيط، هو أن حماس بالفعل منظمة تجلب كارثة على شعبها، وأن رغبة الفلسطينين في تدمير إسرائيل لا تزال أقوى من رغبتهم في بناء فلسطين. ولكن في الوقت نفسه، فإن ما تقوم به إسرائيل من استخدام جيشها الضخم ضد جيرانها يعد مسألة شائكة أيضا.

يقول شابيط في نهاية مقاله إن أي حرب هي مأساة، ولكن النشوة التي تظهر من مقاله تشير إلى أنه لا يؤمن بذلك. فإذا كنا نؤمن فعلا بأن الحروب كلها مآسى، لربها ما كنا لنخرج إليها بهذه الوتيرة المتسارعة.

The second section of the contract of the cont

# اليمن تسرع بنقل اليهود بسب العملية العسكرية في غزة العالمية العسكرية في غزة العالمية العسكرية في غزة العالمية العسكرية في غزة العالمية العسكرية في ١٠٠٩/١/٤

Y . . 9/1/E

ويأتى هذا الانتقال بعد

أن بدأ أبناء الطائفة اليهودية

في هذه المناطق في التعرض

لأعهال تنكيل من جانب

السكان وصلت إلى حد مقتل

أحد اليهود في الحادي عشر من

ديسمبر ۲۰۰۸، وأمر الرئيس

السلطات المختصة بتخصيص

على ضوء ما يحدث في قطاع غنزة وزيادة التهديد لحياة اليهود، قرر الرئيس اليمني الإسراع بإعادة تسكين نحو ۰۰ ۲ يهودي يمني. فقد ذكرت صحيفة السياسة الكويتية نقلا عن أحد أعضاء البرلمان اليمني من الحزب الحاكم، أن الرئيس على عبد الله صالح أصدر أوامر رئاسية بنقل اليهود من منطقتي ريدة وحَرف في محافظة عمران إلى العاصمة صنعاء.

مبنى فى صنعاء ومبلغ مليون ريال يمنى لكل أسرة يهودية في وبهذا سيكون على اليهود بيع ممتلكاتهم للانتقال إلى المكان الجديد والإقامة في جيتو خاضع للحراسة.

وتجرى حاليا محاكمة القاتل، وهو طيار سابق في سلاح الطيران اليمني: جدير بالذكر أنه منذ عام ونصف العام هرب ٦٧ يهوديا من سكان قرية السلام شمالي محافظة صعدة إلى صنعاء بعد أن تلقوا تهديدات من المتمردين الحوثين. وقال عضو البرلمان الشيخ محمد بن ناجى الشارف، إن ترتيبات سكن اليهود مازالت تجرى وستكون معدّة في بداية الأسبوع. وتسكين اليهود سيكون على حساب الحكومة بعد مفاوضات تم إجراؤها ورفضت خلاله الطائفة اليهودية الاقتراح وطلبت إيجاد ظروف تضمن سلامة أفرادها.

## الخيارات التاحة: إسقاط حماس أو قوة دولية

بقلم: ران بورات الصدر: www.omedia.co.il Y . . 9/1/V

> جيد بالنسبة لإسرائيل يوفر للجيش حرية العمل لفترة طويلة قبل أن يقرر الساسة وقفها. فمعظم دول العالم تحمل حماس المسئولية عن الهجوم الإسرائيلي متفهمة أنه لم يعد بمقدور إسرائيل تحمل المزيد من إطلاق الصواريخ على مواطنيها الذي لا يتوقف منذ سنين؛ كما أن إدارة بوش في آخر أيامها، وهو ما يحرر الرئيس المنتهية ولايته من قيود الاعتبارات

> السياسية بشكل جعله يؤيد العملية علنا، في حين أن الرئيس

بدأت عملية «الرصاص المصبوب» في توقيت سياسي المنتخب باراك أوباما قرر النأي بنفسه عن الشئون السياسية قبل أدائه القسم في العشرين من يناير.

وبالنسبة لمحور الدول العربية المعتدلة، فهو يرغب في القضاء على حماس بشكل لا يقل عن رغبة إسرائيل، حيث تعرف مصر والأردن والسعودية أن سوريا وحزب الله -وإيران في الأساس - هم أكبر الرابحين من نظام الإرهاب في غزة الذي يعد ذراعا متقدمة للثورة الشيعية. ولذا، فإن كبح جماح حماس واستنزافها يقلل من قوة الكتلة الراديكالية،

ومن الخطر الذي تمثله على استقرار الأنظمة في القاهرة وعيان والرياض. ورغم تحركات الرئيس الفرنسي النشط ساركوزي من أجل إحراز وقف لإطلاق النار، إلا أن أوروبا أيضا تتفهم الخطر الذي تمثله حماس وتوافق على ما تقوم به إسرائيل للدفاع عن نفسها. أما الروس، فهم يلعبون منذ زمن طويل دورا ثانويا (إن كان لهم دور من الأساس) في الساحة الفلسطينة.

غير أن استهداف إسرائيل لمؤسسات الأمم المتحدة في غزة (المقصود مؤسسات الأونروا) خلال الأيام الأخيرة حتى وإن جاء في إطار الدفاع عن النفس - خدم أولئك الذين يطالبون بحث تسوية فورية لوقف إطلاق النار، وفي طليعتهم حماس بالطبع. فقد عرض الرئيس المصرى حسنى مبارك مبادرته التي تتضمن وقف فورى لإطلاق النار لفترة قصيرة ووساطة مصرية بين إسرائيل وحماس لبلورة تسوية مستقبلية بشأن القطاع.

وتوافق فرنسا وتركيا على إرسال مراقبين للإشراف على هذه التسوية، إذا تحققت؛ وتؤيد وزيرة الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس، في هذه الأثناء الاتصالات الجارية حول المبادرة المصرية؛ وإسرائيل بدورها «أعربت عن اهتامها» بالمبادرة المصرية، وهو ما يشير إلى أن المسئولين في إسرائيل باتوا يدركون أن الوقت السياسي المتاح لاستكمال الأهداف العسكرية للعملية قد نفد.

### \* يجب تغيير قواعد اللعبة:

تعد المقولة الشهيرة للجنرال الألمان، فون كلاوزفيتش - أحدمؤسسى نظرية القتال الحديث - بأن «أى هجوم لا يؤدى مباشرة إلى السلام، سينتهى بالضرورة إلى التراجع لوضع دفاعي» هى خير تجسيد للوضع الحالى، وذلك لأن وقف الجيش الإسرائيلي للهجوم المكثف الذي يقوم به الآن يعنى إبقاء الوضع على ما هو عليه، بل وربها أسوأ مما كان. فرغم أن إسرائيل أنزلت ضربة حاسمة بالذراع العسكرية لحماس والكتائب الإرهابية التابعة لها، ودمرت الكثير من بنيتها التحتية (مثل تدمير المقار الأمنية لحماس وضرب الأنفاق)، الا أنه من غير المؤكد أن دوافع سكان غزة - ورجال حماس بالتحديد - في مواصلة إطلاق صواريخ القسام قد تراجعت بالأمد الطويل.

بالنسبة لسكان غزة، الذين يئنون تحت وطأة نظام إسهاعيل هنية الإرهابي ورفاقه، فإن المعابر مع إسرائيل ومصر ستظل مغلقة، وسيظل المستقبل مظلها قاتما بلا أمل. صناعة التهريب الرائجة (بمساعدة إيران أيضا)، وإنتاج وإطلاق المقذوفات

والصواريخ ستظل إغراء لا يمكن مقاومته تقريبا باعتباره المخرج الوحيد للصمود في القطاع المخنوق والمشتعل. سيستأنف إطلاق النار في وقت ما، وسيكون الإنجاز الوحيد للعملية هو تحقيق الهدوء لسكان الجنوب لفترة ما، لا أحد يعرف مدتها بالتحديد.

كى تؤدى الحرب فى الجنوب "إلى السلام مباشرة"، يجب أن تنتهى بتغيير جذرى فى أرض الواقع. وإذا لجأنا إلى لغة الشطرنج، فيكون من الواضح أن إسقاط "الملك الأسود"، أى حماس، هو الخطوة المطلوبة التى ستشكل هزيمة واضحة لإيران والإرهاب. هذا ما فعلناه فى عملية "السور الواقي" عندما أسقطنا السلطة الفلسطينية برئاسة عرفات. ولكن أولمرت أعلن أنه لا ينوى إسقاط نظام حماس ربها لأنه لا يعرف من سيملئ الفراغ الناشئ فى غزة بعد ذلك، وهذا هو يعرف من سيملئ الفراغ الناشئ فى غزة بعد ذلك، وهذا هو الخطأ بعينه. فيجب أن يكون من الواضح أن حماس المدعومة من إيران لن تنسحب من المشهد السياسى ببساطة. وحتى إن تضررت بشدة، فلا أمل فى أن تتنازل عن الإرهاب كوسيلة تحقيق سياستها، إذ إنه ليس لديها بديل آخر.

رغم الضعف الواضح لحركة فتح تحت قيادة أبو مازن، إلا أنها العنصر الوحيد في الساحة الفلسطينية الذي يمكن الإشارة إليه ومطالبته بتولى المسئولية عن غزة. قد يبدو هذا أمرا خياليا، ولكنه ممكنا إذا ما قدمت الولايات المتحدة ودول أوروبا دعها مكثفا لأبو مازن، وإذا ما هيأت إسرائيل الأرض جيدا من خلال تصفية كل مظاهر الوجود السلطوى لحماس في غزة، مضحية بدماء المزيد من جنودها. ولعل هذا هو السبب في مطالبة وزير الخارجية البريطاني، ديفيد ميليباند، بهوحدة فلسطينية» كشرط لوقف إطلاق النار وهي كلمة السر لعودة سلطة أبو مازن إلى غزة.

تثبت تجربة الماضى أن التفاوض مع ممثلي حماس يؤدى إلى تفاهمات هشة لا يلتزم بها الطرف الفلسطيني إلا عندما تكون في صالحه. فدائها ما يمكن اتهام «التنظيهات المارقة» بالمسئولية عن إطلاق صواريخ القسام القاتلة على الإسرائيليين مخلية بذلك مسئوليتها. وفي ضوء ما تقدم، فحتى إذا فضلت إسرائيل الخيار الأسوأ بوقف إطلاق النار، فعليها أن تشترط ذلك بالحصول على ضهانات مشددة، مثل نشر قوات دولية في المناطق التي تُطلق منها الصواريخ تكون مهمتها تفكيك سلاح حماس.

تبدو فرص تحقيق تسوية كهذه ضعيفة، والمحتمل أكثر هو أن نشهد تسوية أخرى هشة على هيئة مراقبين لطفاء مليحى الطلعة، ولكنهم عديمو القدرة على منع إطلاق النار فى المستقبل على إسرائيل.

### لا لوقف إطلاق النار

تمر عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بمرحلة حاسمة، فإذا لم نتوخ الحذر قد نمنى بالهزيمة مجدداً مثلها حدث في حرب لبنان الثانية، وهذه المرة ستكون على يد حاس، تلك المنظمة الإرهابية الأصغر والأضعف من حزب الله، حيث إننا نسمع أصوات تتسم بالإصرار وتدعو إلى وقف إطلاق النار.

إذا لم ينه الجيش الإسرائيلي المهمة التي كُلُف بها - وهي وقف إطلاق النار - وإذا كانت نغمة النهاية السابقة لوقف إطلاق النار، ستتحول إلى صوت انفجار صواريخ تسقط في المدن الإسرائيلية، فإن العالم بأسره سيفسّر هذا كما لو كانت ماس قد نجحت في هزيمة إسرائيل.

وبخلاف الخطر الكامن في انتهاز حماس لوقف إطلاق النار للعودة إلى التسلّح بالصواريخ - التي قد يكون مداها أكبر من تلك التي تمتلكها حاليا - فإن مثل هذه الهزيمة الجديدة ستتسبب في ضرر لا يمكن تفاديه لأمن إسرائيل، وستعتبر دعوة للعدوان من جانب أعداء إسرائيل في السنوات المقبلة. وكل مواطني إسرائيل، وليس فقط هؤلاء الذين يعيشون في الجنوب، سيدفعون ثمن مثل تلك التطورات.

كان هنرى كيسنجر هو من قال إن "الجيش التقليدى يخسر إذا لم ينتصر، أما العصابات فتنتصر إذا لم تخسر". وأى منظمة إرهابية تنجح في الصمود أمام قوة الجيش الإسرائيلي، وأن تبقى وفي المقابل تواصل الاعتداء على إسرائيل، سيتم اعتبارها منتصرة. وفي المعارك الدائرة في قطاع غزة حاليا، سيخسر الجيش الإسرائيلي إذا لم ينتصر وسيتم اعتبار حماس منتصرة. ولن تفلح أى مناورة في مجلس الأمن بالأمم المتحدة لصياغة قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار، أو أى وعود من المجتمع الدولي لإسرائيل، في تغيير تلك الصورة.

هذا ما حدث بعد صدور القرار ۱۷۰۱ في عام ۲۰۰۱، الذي تم بعده وقف إطلاق النار، مما وضع حداً لحرب لبنان الثانية، ونشر قوات اليونيفيل في جنوب لبنان. ويكفى تأمل ما حدث منذ ذلك الوقت لحزب الله، كيف زاد من مخزون الأسلحة لديه، وكيف شدد من قبضته على لبنان، لندرك ما سيحدث في قطاع غزة إذا ما وافقنا على وقف إطلاق نار

مشابه هناك. ولسبب ما، تجد إسرائيل صعوبة فى استيعاب الدرس وإدراك أن وقف إطلاق النار مع الإرهابيين هو فى صالحهم فقط.

وخلافاً للموقف الإسرائيلي التقليدي المتمثل في سياسة دافيد بن جوريون ومناحم بيجين – اللذين وضعا المصالح الأمنية لإسرائيل فوق أي اعتبار – يزعم عدد من الساسة في إسرائيل في السنوات الأخيرة، أن أي عملية عسكرية إسرائيلية من المتوقع أن تواجه ضغطاً من جانب المجتمع الدولي. ذلك الضغط الذي يجب علينا الرضوخ له حتى وإن كان هذا يعنى الإضرار بأمننا القومي. ولكن الحقيقة هي أنه في السنوات الأخيرة ازداد التفهم في أغلب دول العالم، خاصة في الولايات المتحدة، للحاجات الأمنية الإسرائيلية في إطار مكافحتها للإرهاب.

إن الاعتقاد بأنه سيتم ممارسة ضغط دولى شديد على إسرائيل بها يقيد قدرتها على اتخاذ إجراءات ضد العناصر الإرهابية، لا أساس له من الصحة. ففى حرب لبنان الثانية كان يمكن منح الجيش الإسرائيلي ما يريد من الوقت، لو قام بعملية ذات فائدة ضد حزب الله، الأمر الذي كان سيتم قبوله في العديد من المحافل الدولية. هذا ما يحدث أيضاً في المواجهة الحالية ضد حماس. إذا تم اعتبارنا على أننا انتصرنا في الحرب، لن يكون لدينا ما نخشاه. وإذا كان هناك من يشك في هذا الأمر، فيكفيه الرجوع إلى كلهات التأييد من جانب الرئيس الأمريكي جورج بوش وعمدة نيويورك مايكل بلومبرج، الذي زار أشكلون (عسقلان) في بداية هذا الأسبوع، وكذلك كلهات التأييد من جانب العديد من كبار أعضاء على الشيوخ عن الحزبين الديموقراطي والجمهوري.

لا يجب أن نسمح لشيء بإلهائنا عن المهمة التي نواجهها. يجب على الجيش الإسرائيلي مواصلة المهمة الملقاة على عاتقه، ألا وهي وضع حد لإطلاق الصواريخ من غزة. إننا نملك القدرة على تحقيق هذا، وهذا ما يجب فعله. أما الفشل، بدون أي صلة بتفسيرات الساسة الإسرائيليين أو بالتساؤل حول ماهية الصيغة الدقيقة لقرار مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول وقف إطلاق النار، فسيكون بمثابة بشارة سيئة للغاية لإسرائيل.

# مبادرة لاستضافة ألف طفل من غزة في حيفا

بقلم: ران برحي المصدر: www.omedia.co.il ۲۰۰۹/۱/۱۲



قرر رجل أعمال إسرائيلي من حيفا يدعى دورون كوهين (٥٠ عاما) هو ومجموعة من أصدقائه إطلاق مبادرة لاستضافة ألف طفل وامرأة من غزة في إسرائيل. ويوضح دورون في حديث مع موقع "أوميديا" الإلكتروني، إن دوافعه من وراء هذه المبادرة ليست التضامن مع الجانب الفلسطيني، وإنها أسباب أخرى: "إنها مبادرة إعلامية، لدينا مشكلة مع الإعلام الدولي، الذي يصورنا كصهاينة متعطشون للدماء. أردنا إظهار جانب آخر فينا؛ متعطشون للدماء. أردنا إظهار جانب آخر فينا؛ جانب دافئ وإنساني. وحينها، خطرت الفكرة على بالنا، وقلنا لنُخرِج مجموعة من النساء والأطفال من بالنا، وقلنا لنُخرِج مجموعة من النساء والأطفال من هناك ونستضيفهم لدى أسر يهودية في إسرائيل".

وقد أنشأ كوهين بريديا إلكترونيا خاصاً ليستقبل عليه طلبات المهتمين باستضافة الأطفال من غزة.

يشير كوهين إلى أن المبادرة "حية وناجحة"، وأنه رغم كون الأسر التى أعربت عن رغبتها في المشاركة في المبادرة كلها يهودية، إلا أنه لا مانع لديه من مشاركة أسر عربية في إسرائيل. ويضيف: "مئات الأسر اليهودية في حيفا طلبت المشاركة في المبادرة. الهدف المعلن هو أن نُخرِج من غزة هؤلاء الرهائن الذين يعيشون هناك بالإكراه ويستخدمهم الإرهابيون كدروع بشرية".

أقام كوهين ورفاقه ما يشبه غرفة عمليات للتنسيق والترتيب لهذه المبادرة، ومن جانبها أعلنت بلدية حيفا استعدادها لمديد العون لهم.

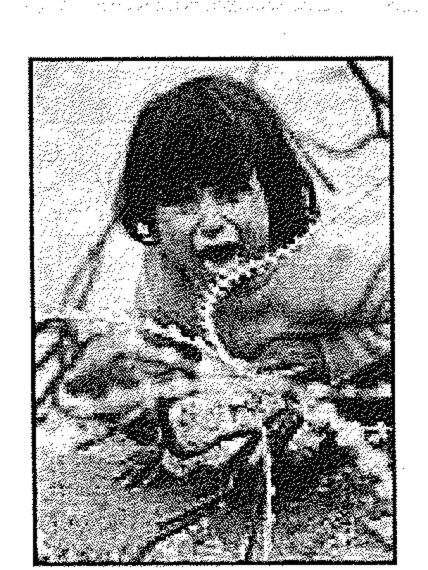

ويشير كوهين إلى أن البلدية وفرت لهم كل الوسائل اللوجيستية "مثل الحافلات التي ستنقل هؤلاء النساء والأطفال من المعابر الحدودية إلى حيفا، وفتح المتنزهات وأماكن الترفيه في حيفا بالمجان لهم".

ويوضح كوهين أن إدارة الإعلام في وزارة الخارجية تلقت المبادرة بحماسة شديدة، ولكن لم يتسن حتى الآن الحصول على الرد النهائي للجيش الإسرائيلي. تجدر الإشارة إلى أن عاموس جلعاد، رئيس الشعبة السياسية الأمنية في وزارة الدفاع، هو المسئول أيضا عن هذا الموضوع. يقول كوهين: "طلب الجيش معلومات منا حول عدد الأشخاص الذين نستطيع استضافتهم. أبلغناهم أننا نستطيع

استيعاب ١٠٠٠ شخص كل أسبوع، ولازلنا ننتظر ردهم". وردا على سؤال حول ما إذا كان الفقراء في إسرائيل أولى بهذه المساعدات، قال كوهين: "الفقراء في إسرائيل كانت ولا تزال لهم الأولوية. يوجد المئات منهم في حيفا، ولكن يتعين علينا أيضا أن نحرص على أطفال أعدائنا". ويؤكد كوهين أن المبادرة قاصرة على النساء والأطفال فقط، دون رجال "حتى لا ندخل في مشاكل"، بحسب قوله.

الجانب الفلسطيني لم يعلق على المبادرة حتى الآن، ويتوقع كوهين من وزارة الخارجية أن تستخدم جهازها الإعلامي في الترويج للموضوع.

# هبومان رايس وونش: "استخدام غير قانوني لقنابل الفوسفور الأبيض في غزة" المستخدام غير قانوني لقنابل الفوسفور الأبيض في غزة المستخدام عبر قانوني لقنابل الفوسفور الأبيض في غزة المستخدام عبر قانوني المنابل المناب

استخدمت إسرائيل بشكل غير قانونى قنابل الفوسفور الأبيض في هجومها على غزّة. هذا ما أكدت عليه منظمة حقوق الإنسان الأمريكية هيومان رايتس ووتش.

من المعروف أن استخدام قنابل الفوسفور الأبيض مسموح به في ساحات القتال كستار من الدخان، ولكن استخدامها بالقرب من المناطق السكانية تصاحبه نتائج وعواقب وخيمة للغاية، حيث تسبب هذه القنابل في حروق وإشعال النيران في المبانى والحقول والمناطق المدنية الأخرى.

بناءً على ذلك، فإن منظمة هيومان رايتس ووتش تقول إنه عندما تستخدم إسرائيل هذا السلاح في منطقة مكتظة بالسكان فإنها بذلك تنتهك القانون الإنساني الدولي.

إن شهادات الأهالي والعاملين في المجال الطبي بوجود حروق صعبة للغاية عند المصابين في غزة تؤكد هي الأخرى وتدعم هذه المزاعم من جانب المنظمة. وفي لقاء له مع صحيفة هاآرتس قال مارك جيرلاسكو من منظمة هيومان رايتس ووتش إن كون إسرائيل لا تسمح بدخول جهات مستقلة إلى القطاع يؤكد تلك الشائعات حول استخدام أنواع من الأسلحة تؤدى إلى إصابات خطيرة وتشويه جثث القتل.

جدير بالذكر أن جير لاسكو عمل للدة سبع سنوات في البنتاجون في تحديد أهداف القصف لسلاح الجو الأمريكي في كوسوفو، وأفغانستان، والعراق.

からうでき

### ترجمات عبرية

# الانتخابات العامة في إسرائيل

### ومع ذلك حزب عربى موحد. ؟

بقلم: نیریَهَف www.walla.co.il : المصدر: ۲۰۰۸/۱۲/۲۱

وحزب عضو الكنيست زكور".

وحسب تصريحات طه، فإن طلب الصانع وعباس زكور أعربا عن موافقتها على المشاركة فى قائمة عربية موحدة. وأضاف طه قائلاً: "إن الهدف الرئيسي لنا في التجمع الوطني الديموقراطي (بلد) هو تشكيل قائمة واحدة تضم كل القطاع العربي. إذا نجحنا في ذلك فهو أمر جيد، وإذا لم ننجح فإننا على استعداد لخوض المنافسة وحدنا وأيضاً إلى الأبد. إننا نتمني مواصلة اللقاءات مع باقي عمثلي الأحزاب العربية، وأن ننجح في الخروج بقائمة واحدة".

وقد قرر الفصيل الجنوبي للحركة الإسلامية يوم الأربعاء جعل مكان عضو الكنيست طلب الصانع يتراجع إلى المكان الخامس في القائمة العربية الموحدة للتغيير، الذي يعتبر قريباً من المقاعد المضمونة، وجعل رئيس الحركة الإسلامية في عرعرة طلب أبو عرار مكانه. وقد أعرب طلب الصانع عن استيائه من هذه الخطوة وقال: "إن القائمة العربية الموحدة للتغيير ليست إرثاً خاصاً بالحركة الإسلامية".

بدأ الرئيس الرمزى لحنرب بلد (التجمع الوطني الديموقراطي) عضو الكنيست واصل طه إجراء اتصالاته مع باقى الأحزاب العربية من أجل محاولة الخروج بقائمة عربية واحدة تخوض معا انتخابات الكنيست. وقى حوار له مع موقع Walla أكد عضو الكنيست واصل طه هذه التصريحات، وقال إن حزبه سيوافق على الاتحاد فقط مع كل الأحزاب، ولن يوافق على الاتحاد مع قائمة واحدة بعينها. وأنكر عضو الكنيست واصل طه التقارير التي تتحدث عن توقيع اتفاق مبدئي مع عضو الكنيست طلب الصانع (الحزب الديموقراطي العربي) وعضو الكنيست عباس زكور (الذي انسحب من القائمة العربية الموحدة للتغيير وأسس حزب الوسط العربي) حول انضهامهما للقائمة. قال طه: "كان الصانع عندي في المنزل واستمعت إلى مطالبه وتطلعاته وتصوراته، وقلت له إن لدينا تصورا واضحا لتشكيل قائمة تضم كل القطاع العربي، وبعد أن نقوم بتشكيل هذه القائمة سنبدأ في توسيعها إلى تيارات صغيرة مثل حزب الصانع

### نتياهو في الجولان: الرنسازل عن متلكاتنا الاسراتيجية"

بقلم: بنحاس وولف المصدر: www.walla.co.il Y - 1 - 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1

حزب الليكود عضو الكنيست بنيامين نتنياهو أن الحكومة القادمة برئاسته لن تنسحب من الجولان. وفي إطار الجولة التي قام بها رئيس حزب الليكود في هضبة الجولان، قال: «لقد جئنا إلى هنا لكى نقول بوضوح للجمهور الإسرائيلي وللعالم أجمع إن حكومة إسرائيل بقيادة حزب الليكود ستبقى في الجولان، وستحافظ عليها كثروة استراتيجية من أجل أمن إسرائيل».

وكان نتنياهو قد أشار في تصريحاته إلى أن «مواطني إسرائيل ينتظرون من

قياداتهم الحفاظ على أمنهم على مدار

العام، ولا ينتظرون شيئا من الساسة الذين يحاولون التنصُل من مسئولياتهم بعد سنوات من سياستهم الفاشلة عن طريق إطلاق الشعارات العدائية».

جاءت جولة حزب الليكود على ضوء سفر رئيس الوزراء إيهود أولمرت اليوم الاثنين إلى تركيا، حيث سيلتقى أولمرت

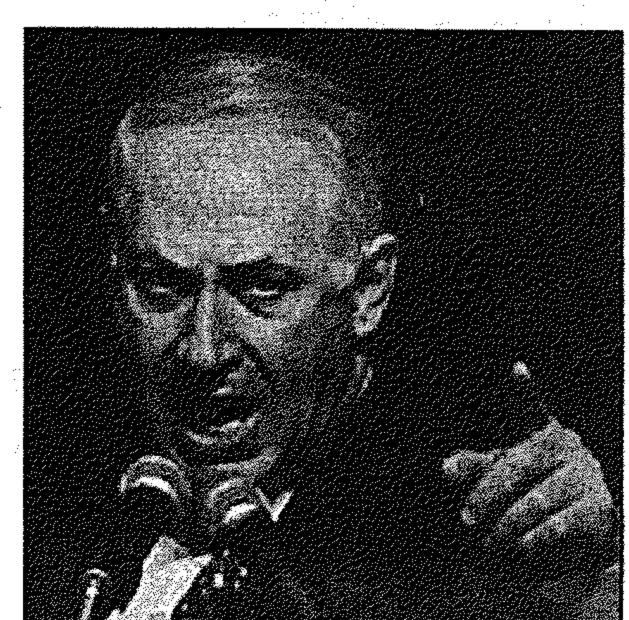

صرح اليوم الاثنين الموافق (٢٢/٢٢/ ٢٠٠٨) رئيس أثناء زيارته بنظيره التركى رجب طيب أردوجان، ليبحثا معا

استمرار الاتصالات غير المباشرة بين إسرائيل وسوريا وإمكانية الانتقال بها إلى محادثات مباشرة بين الجانبين.

وكان نتنياهو قد التقى قبل الظهيرة بشباب، وبعد ذلك انضم إليه ناخبو الحزب لمشاهدة المنظر المطل على مستعمرة «متسبيه شالوم» الموجودة بالقرب من كفار حيروف، ولمشاهدة بحيرة طبرية. وقد فضّل موشيه فيجلين، الذي تراجع للمركز ال٣٦، عدم الذهاب. وتقول مصادر مقربة من فيجلين إنه إذا كانت لدى نتنياهو

- الذي أجرى في السابق مفاوضات بشأن الجولان -الرغبة الحقيقية في إقناع الناخبين بأنه يعتزم هذه المرة الحفاظ على أرض إسرائيل، فهو لديه وسيلة واحدة لذلك وهي إعادة فيجلين للمركز الـ • ٢ الذي وضعه فيه أعضاء الحتركة.

## "عاليه ياروك كل صعوبة في تسجيل نفسه لانتخابات الكنيست

بقلم: آريك بندر الصدر: www.nrg.co.il 37/71/A...



ander of the control The control of the c

إيتام. ولكن قبل دخولهم إلى قاعة التسجيل، قام المسئول عن تسجيل الأحزاب بإبلاغ القاضي ريفلين، بأنه في هذه المرحلة ليس من الواضح من هو القائم بأعمال الحزب

وما أن دخلوا شرح لهم القاضي ريفلين الوضع وقال: "لا يمكنكم تقديم القائمة لي.

اقترح مثولكم أمامي يوم الأحد، وهو اليوم الأخير لتسجيل القوائم لانتخابات الكنيست الـ١٨ بعد أن يتم تسوية الأمر بشكل قانوني لدى المسئول عن تسجيل الأحزاب". وحاول شم طوف إقناع القاضي، حيث قال: "لدينا

كان وقد برئاسة إيهودشم طوف، وموشيه ساسون اللذين قدما نفسيهما كممثلين للأغلبية في الحزب، قد مثل أمام القاضي، وانضم إليهما يعقوف هولندر عمثل منظمة الناجين من الكارثة (النازية) الذي يخوض انتخابات الكنيست مع

الحقيقي.

يمر حزب "عاليه ياروك" بضائقة، فنتيجة

القاضى إليعيزر ريفلين رئيس لجنة الانتخابات

المركزية، قبول قائمة مرشحى حزب عاليه

ياروك - الصهيونية الجديدة، للكنيست إلى

في الحزب أقلية تحاول بشكل غير قانوني إقناع المسئول عن تسجيل الأحزاب بأمر مختلف". ولم يستجب القاضى للطلب، وأوضح أنه مادام المسئول عن تسجيل الأحزاب لم يحدد بشكل نهائي من من بين المتنافسين داخل عاليه ياروك هو الممثل الحقيقي للحزب، لا يمكن تسجيل الحزب لخوض الانتخابات.

وأوضح شم طوف - الذي يشعر بالإحباط - لموقع معاريف الإلكتروني، قالاً: "لدينا في الحزب جماعة معارضة يرأسها شلومي سنداك، الذي يريد تسجيل اسم جيل كوبتش على رأس القائمة. ومن جانبنا أجرينا مفاوضات مع الناجين من الكارثة (النازية) ليشاركوا إلى جانبنا في خوض الانتخابات، وأبلغنا سنداك أننا على استعداد للاحتفاظ له بالمركز الأول ولكنه رفض".

وقد سبق لمثل هذه المبررات أن رفض القاضي ريفلين

تسجيل حزب "ليحم لمعن يلادينو" (الخبز من أجل أطفالنا) برئاسة يعقوف بن يساكر. وستستمر عملية التسجيل حتى يوم الأحد على أن تنتهى في تمام الثانية عشرة مساءً.

واليوم تم تسجيل تسع قوائم هي: عاليا لمَعَن يسرائيل هامتحديشيت (الهجرة من أجل إسرائيل المتطورة) برئاسة ميخائيل ندلمان، ودَعام- منظمة العمل الديمقراطي، ويسرائيل بيتينو برئاسة أفيجدور ليبرمان، وقائمة لزوز (تحركوا)، ويسرائيل حزاقا (إسرائيل قوية) برئاسة الدكتور إفرايم سينيه، وقائمة المعاقين "كواح لهَشبياع" (قوة التأثير)، وقائمة المعاقين برئاسة البروفيسور جدعون دورون، والقائمة المتقدمة الليبرالية الديموقراطية برئاسة ألكسندر لدكو، وقائمة المسئولية- ليف إحاد فرواح حداشاه (قلب واحد وروح جديدة) برئاسة يعقوف حسداي.

### ضباط احتياط على قائمة حزب إفرايم سينيه

بقلم: زوهر سوسنکو معاریف ۲۰۰۸/۱۲/۲۰

كما يتفاخر سينيه بكونه يمثل إحدى صور حزب الماباى التاريخي الذي يتمتع بالخبرة. وقد أعلن سعديا جلاف، البالغ من العمر ٩٥ عاماً، ومؤسس كفار بلوم عن انضامه لحركة يسرائيل حزاقا. كما انضم للحركة أيضاً زعيم الحركة الكيبوتسية العقيد رازى يهال من ساديه بوكير الذي كان يشغل في الماضي قائد لواء جنين.

وفى نهاية الأسبوع المقبل سيبدأ الحزب عملة مكثفة ف الصحافة الروسية، مخاطباً الشريحة السكانية التى توجه إليها إفرايم سينيه أيضاً فى الماضى عندما كان فى حزب العمل. كما أنه شارك فى دروس لتعلم اللغة الروسية فى الماضي. صحيفة فيستى التى توزع مساء ليلة السبت سيكون معها ملحق يشتمل على سيرة ذاتية لإفرايم سنيه تحت عنوان "إفرايم سينيه مقاتل الشعب اليهودي". وفى كل صفحات هذا الملحق يتم الإسهاب فى عرض تفاصيل كل صفحات هذا الملحق يتم الإسهاب فى عرض تفاصيل سيرته العسكرية.

تلقى حزب يسرائيل حزاقا (إسرائيل قوية) برئاسة إفرايم سينيه بعض الدعم عن طريق ضم بعض الشخصيات الجديدة على قائمة الحزب لانتخابات الكنيست القادمة، لكن هذه الشخصيات لم تأت في أماكن مؤثرة على قائمة الحزب، بل تذيلوا قائمة الحزب التي تخوض الانتخابات قبيل انتخابات الكنيست الثامنة عشرة.

من بين الشخصيات الجديدة التي انضمت إلى إفرايم سينيه يمكن أن نجد ضباطاً لديهم تاريخٌ عسكرى حافل. الشخصيات الجديدة التي انضمت لقائمة سينيه هي اللواء احتياط شلومو عنبار، والعميد احتياط عاموس عَمير، الذي كان يشغل في السابق منصب نائب قائد سلاح الطيران. كذلك انضم لإفرايم سينيه العميد احتياط إيل ليفي الذي كان يخدم كرئيس للاستخبارات التابعة لسلاح البحرية، وكذلك العميد احتياط جيورا جورن، الذي كان رئيساً للاستخبارات الطيران.

# عضو الكنيست أورى ارشل نسحب من حزب البت اليهودي

بقلم: روعي شارون المصدر: www.nrg.co.il Y . . X / YY / Y o

> في خطوة مفاجئة أعلن أمس عضو الكنيست أورى آريئيل، الذي شغل المركز الثالث في قائمة حزب البيت اليهودي، أنه قرر الانسحاب من الحركة وإقامة حزب الاتحاد القومي من جديد. وكان آريئيل قد تشاور في الآونة الأخيرة مع حاخامات حركة تكوما الذين أوصوه بالانسحاب من الحركة.

> وقد أبلغ عضو الكنيست آريئيل رئيس لجنة الكنيست دافيد طل مساء أمس بطلبه عقد اللجنة يوم الأحد القادم لتأكيد انسحابه من

> وأوضح آريئيل في البيان اللذي نشره

أن: "الجمهور ليس على استعداد لقبول القائمة التي تم تشكيلها وما يُستشف منها. لا أستطيع أن أكذب على نفسى وأظل هناك". وأضاف أنه رغم محاولات الحوار من جانب الحاخامات والقيادات الجماهيرية خلال الأسبوع الأخير لم يوافق «البيت اليهودي» على التوصل إلى تفاهم يسمح لكافة جمهور حركة «أمناء إسرائيل» بأن يكون شريكا حقيقيا في زعامة «البيت اليهودي».

\* البيت اليهودي: «من يعمل في غير صالح الجمهور

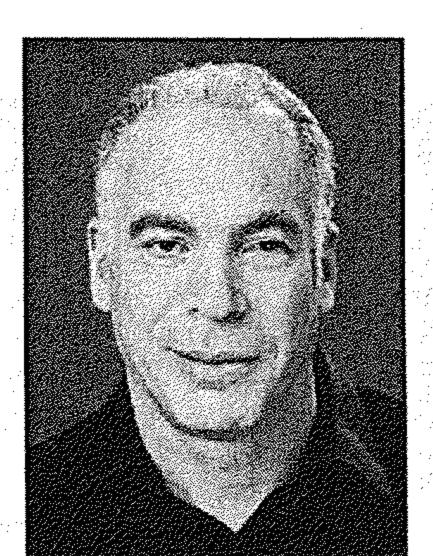

اليهودي سيدفع الثمن»

وفقا لبيان عضو الكنيست أورى آريئيل، فإنه يعتزم حشد قوى حركة «أمناء إسرائيل» لتأسيس حزب كبير يستأنف مسيرة «الاتحاد القومي». ورغم الانسحاب من الحزب أوضح عضو الكنيست آريئيل أنه لا يعتزم مهاجمة الحزب الذي تركه، بل سيعمل إلى

وفي حزب الاتحاد القومي سينضم آريئيل إلى عضو الكنيست آرييه إلداد، ومن المحتمل أيضا أن تنضم حركة «أرض إسرائيل لنا»

التابعة للحاخام وولفا وباروخ مارزل لهم. وعلقوا في حزب «البيت اليهودي» على الانسحاب بقولهم: «لن يتسامح الجمهور الديني والمحافظ على التقاليد مع من يدعو للاتحاد ويقوم بالفرقة»، كما جاء عن الحزب أنّ من يُعرِّض الطابع اليهودي للدولة وأرض إسرائيل للخطر، ويخالف كافة الاتفاقيات التي وقع عليها، من خلال تجاهل قرارات المجلس العام للحزب وحقيقة بقاء حزب «تكوما» داخل حزب «البيت اليهودي» - سيدفع ثمن ذلك في الانتخابات.»

نتياهو يتبرأ من الصفقة التي أبرمها مع حزب «مستقبل واحد» الإثيوبي بقلم: ميراف دافيد معاریف ۲۰۰۸/۱۲/۲٥

> إلى جانب الصفقة المتبلورة بين الليكود وحزب آحى (وحدة المجتمع الإسرائيلي) برئاسة إيفي إيتام، يتبين الآن أنه كانت هناك صفقة أخرى أبرمها رئيس الليكود بنيامين نتنياهو، ولكنه تبرأ منها عندما اتضح أنها لن تجلب لليكود مكسبا سياسيا حقيقيا، حيث أبرم نتنياهو في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الماضي اتفاقا مع حزب «عاتيد إحاد» (مستقبل واحد) الإثيوبي برئاسة أفراهام نجوسا، وكان الهدف من هذا الاتفاق هو دمج قائمتي الحزبين في

> > قائمة واحدة قبيل انتخابات الكنيست الوشيكة.

في الكنيست، فسيكون بمقدورهم رفع سقف الإنفاق على الحملة الانتخابية بنحو ١٢ مليون شيكل. ولكن بعد التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق مع حزب "عاتيد إحاد"، تبين لهم أن حساباتهم كانت خاطئة، حيث يشترط الحزب الإثيوبي في التهاس قدمه إلى محكمة الليكود بأن تصدق اللجنة المركزية لليكود على الاتفاق سويا مع

ويبدو أن المسئولين في الليكود قاموا بدراسة موضوع

الاندماج بشكل سطحى من الناحية القانونية، فاعتقدوا

أنهم إذا ما وقعوا على اتفاق مع حركة ليس لها أعضاء حاليين

الاتفاق المزمع توقيعه مع حزب "آحي". \* ممثل حزب آحى في المرتبة الثلاثين:

يدعى نجوسا في الالتاس بأنه حصل على تعهد في إطار الاتفاق بأن يتم وضعه في المرتبة الـ ٣٤ في قائمة الليكود، ولكن يبدو أنه لن يحصل على هذه المرتبة. وجاء من الليكود ردا على ذلك أن «هناك مشاكل في الاتفاق تحتاج لإيضاحات. في كل الأحوال، تم ربط الاتفاق منذ البداية بالحصول على موافقة اللجنة المركزية للحزب».

وبالأمس، عُقدت جلسة مفاوضات أخرى بين ممثلي حزب «آحي» برئاسة إيفي إيتام، وممثلي الليكود، وذلك للتوقيع على اتفاق الاندماج. وقد قال مسئولون في الليكود أمس إنه لا تزال هناك عوائق قانونية تعرقل التوقيع على الاتفاق.

خلافا للاتفاق مع حزب «عاتيد إحاد»، من المتوقع أن يرفع الاندماج المحتمل مع حزب «آحي» سقف الإنفاق على الحملة الانتخابية لليكود بنحو ١٢ مليون شيكل. ويذكر أن ميزانية الحملة الانتخابية لليكود تبلغ حتى الآن ٢٨ مليون شيكل. وبحسب الاتفاق، من المفترض دمج مرشح عن

حزب «آحي» في المرتبة الـ٣٩ بقائمة الحزب.

تعقيبًا على الاتفاق المزمع بين نتنياهو وإيتام، قال أمس عضو الكنيست يوئيل حاسون (كاديما) إن «صفقة بيبي-إيتام فاسدة وضبابية. قبل ثلاثة أسابيع فقط، منع بيبي إيتام من الترشيح بشكل ديموقراطي في قائمة الليكود بزعم أن طريقه يختلف عن طريق الليكود».

وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت ستطرأ تغييرات أخرى على قائمة الليكود. وكانت المحكمة المركزية في تل أبيب قد رفضت بالأمس الالتهاس المقدم من عضو الكنيست ميخائيل راتسون، الذي طالب بإعادته من المرتبة الـ٣٧ إلى المرتبة الـ ٢٤ في قائمة الحزب.

وقد تم إدراج راتسون في هذه المرتبة المتأخرة في إطار المناورة التي قام بها نتنياهو لإبعاد موشيه فيجلين إلى مرتبة غير واقعية في قائمة الحزب. ولكن المحكمة المركزية رفضت الالتهاس لأسباب فنية، ومن المقرر أن تُنظر المسألة اليوم أمام . محكمة الليكو د.

# هل يعود باراك للمضار الساسي..؟

بعد شهور من انتخاب إيهود أولمرت لتولى رئاسة الحكومة، اندلعت حرب لبنان الثانية.. وقبل أن يخلى أولمرت مكتب رئيس الحكومة بشهرين اندلعت بالأمس معركة في الجنوب (العملية العسكرية في غزة). ولكن أولمرت ليس الحكاية، فهو في طريقه إلى الانضمام لنادى المعاشات. الحكاية بحق تتمثل في إيهود باراك. فالرجل، الذي كانت صورته لدي الناخب الإسرائيلي حتى الأمس تُذكّر

عن طريق الاستهزاء الذاتي به عبر اللافتات في الشوارع والبرامج الساخرة (يقصد موافقة باراك على المشاركة في برنامج إسرائيلي فكاهي يذاع على القناة الثانية الإسرائيلية) - هاهو يعود إلى المضار السياسي بقوة كبيرة. وعلى الأقل في الأيام القادمة، وربها الأسابيع القادمة، سيحتل باراك بؤرة

فبداية العملية في غزة تحمل البصات الخفية والماكرة لباراك المقاتل الأكثر حصولا على أوسمة بالجيش الإسرائيلي. صحيح أن هذا لا يجعله المرشح المناسب لرئاسة الحكومة،

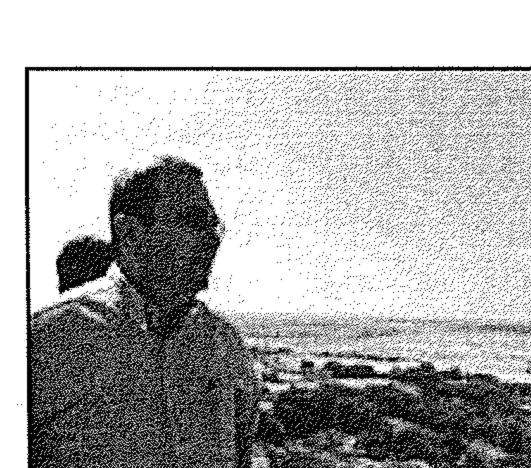

بقلم: يوسى فيرتر هاآرتس ۲۸/۱۲/۸۰۰۲

ولكن ربها ينقذه وينقذ حزبه من الانهيار المهين الذي تتوقعه استطلاعات الرأي.. ثم مَنْ يدري، ربا كان ظهور باراك في برنامج "إيرتس نهديرت" الفكاهي كجزء من حملة الخداع. ففي حركة حماس ظنوا أنه طالما لدى وزير الدفاع الإسرائيلي الوقت الكافي للمرح، فإن الهجوم ليس

في حالة الفشل، لن يستطيع باراك الاختباء خلف رئيس الحكومة في نهاية

مشواره أو أن يوجه أصابع الاتهام لرئيس أركان "غير كفء" و"لجيش غير مدرب". سيكون الفشل مسئوليته وحده. وفي حالة الفوز، لن يسلبه أحد هذا الإنجاز. وإذا كان الإحساس العام الإسرائيلي بعد انتهاء العملية، أن إسرائيل لم تحقق أهدافها، واستمر سقوط الصواريخ، ولم تتم إعادة جلعاد شاليط، فإن الغضب سيوجه لباراك وليفنى وستسقط السلطة بسهولة في أيدي بنيامين نتنياهو. وإذا انهزمت حماس وعاد الهدوء بالشروط المناسبة لإسرائيل ستتعاظم قوة حزب العمل وعلى رأسه باراك، على حساب حزب كاديها وعلى

رأسه ليفني.

لقد اختلطت الأوراق السياسية من جديد، علماً بأن التاريخ يوضح أن الحروب خلال فترة الانتخابات كما حدث في عملية "عناقيد الغضب" عشية انتخابات ١٩٩٦، أو الانتفاضة عشية انتخابات ٢٠٠١، تكون في صالح اليمين. على أية حال، فمن السابق لأوانه التوقع بنهاية العملية التي بدأت بالأمس.

فى بداية حرب لبنان الثانية، حظى رئيس الحكومة أولمرت ووزير دفاعه عَمير بيرتس بتأييد كبير - نحو ٨٠٪ تقريباً.

وبعد شهرين كانوا محل سخط عام، وسخرية، وبلغ متوسط تأييدهما ١٠٪ فقط.

بالأمس كانت الأجواء وردية وسارة، وعمل سلاح الجو بصورة جيدة، وبلغ حجم الخسائر من الجانب الإسرائيلي الحد الأدنى. ولكن هذا هو اليوم الأول فقط. ولم يحن بعيد دور الانتقادات، والقادة الإسرائيليون يدركون ذلك جيداً: فالمهم هو النتائج. في نهاية المطاف إما الحصول على وسام، أو خفض الرتبة لدرجة عريف.

قليل عليهم

بقلم: أفيرما جولان هاآرتس ۳۰/۲۲/۸۰۲

> المجتمع الإسرائيلي ما يزال ينظر للمرأة على أنها غير مؤهلة للقيام بالكثير من الأعمال.

قبل بضعة أيام، قادت "باتياج"، وهي متدربة في إحدى فرق التجديف، زورقاً صغيراً وسريعاً في إطار تدريب لها قبالة سواحل هرتسليا. كان البحر هائجا والأحوال الجوية متقلبة، حيث كان الموج عاليا، وكانت الرياح ضعيفة مما زاد من صعوبة توجيه أشرعة الزورق. ورغم هذه الأجواء الصعبة، نجحت "باتياج" - مع فريقها - في قيادة الزورق والوصول إلى الشاطئ في وقت قياسي.

كان مدرب الفريق يتبعهن في قارب مطاطي، وإلى جانبه شاب يافع ولطيف، حيث يُلزم القانون بعدم إبحار شخص لوحده في القوارب الصغيرة التي تعمل بمحركات. نظر الشاب إليها وقال: «كل التقدير يا باتيا. اعتقدت أنك امرأة ناعمة، ولكني اكتشفت في نهاية المطاف أنك تتمتعين بفن القيادة حتى عندما لا تكون هناك رياح، وهو أمر أصعب

ورغم أن الشاب صدق فيها قال، إلا أنه تبين بعد ذلك أنه مجرد طالب في دورة بحرية، ومن المشكوك فيه أن يكون قادرا في هذه المرحلة من الدراسة على فهم الاعتبارات التي وضعتها باتيا في الحسبان وتحليلها. ولكن ذلك لم يمنعه من التعامل مع باتيا الخبيرة وكأنه القائم عليها الذي يعرف كل شئ. ففي النهاية، هي مجرد امرأة.

معار الانتخابات الذكورى «هذا كثير عليها» هو التوأم لمقولة «كل التقديريا باتيا». فمن نسخ هذا الشعار عرف جيدا ما ومن المقصود به: مئات الآلاف من الرجال (والنساء أيضا للأسف الشديد) الذين استوعبوا ظاهريا قيمة المساواة

بين الرجل والمرأة، ولكنهم مقتنعون فى الواقع بأن قيادة الدولة يجب أن يتولاها رجل بكل معنى الكلمة، أو مجرد رجل والسلام. المهم ألا تكون امرأة.

وهذا بالطبع محض هراء. صحيح أن تسيبي ليفني لم تشغل من قبل منصب رئيس الحكومة، كخصميها الرئيسيين، ولكن هذه بالتحديد ميزة لها، فلم يسبق لها أن كانت رئيس حكومة فاشل يميل للقوة ويقع في أخطاء مروعة (بنيامين نتنياهو) أو رئيس حكومة متسرع ومتبلد الحواس ينفرد بالقرارات ولا يتمتع بالقدرة على العمل في إطار جماعي (إيهود باراك). وصحيح أيضا أنها لم تخدم في وحدة الأركان الخاصة «ساييرت متكال»، ولكن يمكن الافتراض أنها لو واصلت الخدمة في الموساد، ووصلت إلى منصب رئيس شعبة، لاستمر نفس هؤلاء الأشخاص في الزعم بدون خجل أن هذا «كثير عليها».

إن المشكلة الحقيقية ليست فى أن هذا كثير على المرأة، وإنها المشكلة أن هذا قليل على الرجال. فمنذ اللحظة التى أعلنت فيها ليفنى خوض المنافسة على رئاسة الحكومة، تعيد وتكرر أن هذه المسئولية الكبيرة تجعل النوم يجافى عينيها. وكلما أحيطت بالود والأمل، كلما تعاملت مع هذه المهمة برجاحة عقا

وفى المقابل، نجد أن الرجال المتنافسين أمامها- بدءاً من إيهود باراك وبنيامين نتنياهو وحتى شاؤول موفاز- لا ينظرون للأمر بهذه الصورة. فبالنسبة لهم جميعا «هذه أمور صغيرة»، حيث إنهم يتمتعون بالخبرة اللازمة وجميعهم يعرفون بالضبط ما يتعين فعله ومتى. ماذا يعنى التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي لهم..؟ إنها أمور صغيرة بالنسبة

لهم. وبحسب معاييرهم، فإن أنجيلا ميريكل وهيلارى كلينتون، بل ومارجريت تاتشر، لسن مؤهلات لقيادة دولة. فكيف ذلك وهن لم يقدن ولو عملية عسكرية واحدة.. ؟!. تزايد قوة باراك في استطلاعات الرأى على خلفية العملية العسكرية في غزة، التي تبدو ناجحة حتى الآن، هو أفضل

تجسيد للتخبط بين القدرة على إدارة القتال والزعامة، ولزاما على المواطنين أن يميزوا بين هذين الأمرين وتجنب انتخاب كل من تعد الأمور سالفة الذكر «صغيرة بالنسبة له» - لأن الاختبار هو كما تقدم: قيادة الدفة «عندما لا تكون هناك رياح، وهو أمر أصعب بكثير».

بقلم: إيتسيك وولف

المصدر: www.news.co.il

Y . . 9/1/E

# حزب ليحيم يدعو لتأجيل الانتخابات بزعم تعرضه للظلم

الانتخابي، لأن الكثيرين مجندون ومعظم الأسر تشعر بالقلق على أبنائها المجندين".

وأضاف أن جدول الأعهال الإعلامي في إسرائيل المكرس لتغطية الحرب يظلم الأحزاب الصغيرة. فالصحافة ووسائل الإعلام الأخرى مشغولة طوال الوقت في تغطية الحرب ولا يهتمون بالكتابة عن الانتخابات، وخاصة عن الأحزاب الجديدة أو الصغيرة ، التي لا تحظى معظمها بميزانية ضخمة تحتاج بشدة إلى الصحافة. وسيكون غير ديموقراطي إجراء انتخابات دون تمكين الأحزاب وخصوصا الجديدة والصغيرة من إسهاع صوتها وبرنامجها الانتخابي للجمهور العريض حتى يستطيع اتخاذ القرار بشأن من سينتخب مما سيجعل الكثيرين لا يهارسون حقهم في الذهاب للجان الانتخابية بزعم عدم وجود من ينتخبوه، وما كان هو ما سيحدث هذه المرة أيضا، وربها لنقص البدائل سيصوتون للأحزاب التي صوتوا لها من قبل، وبذلك ستكون انتخابات غير عادلة ولا تعكس رغبة الجمهور في إسرائيل».

تقدم يجآل أنكورى رئيس حزب ليحيم (المقاتلون المتحدون من أجل المجتمع - حزب من أجل القانون والنظام والإدارة النزيهة) يوم الآحد (٢٠٠٩/١/٤) بشكل عاجل بطلب تأجيل انتخابات الكنيست الثامنة عشرة لرؤساء الكتل البرلمانية، وإلى رئيسة الكنيست، وإلى المستشارة القضائية للكنيست نوريت ألشتاين.

وأضاف أن الحرب على قطاع غزة والتعبئة المكثفة لجنود الاحتياط تعطل الحملة الانتخابية للأحزاب بصفة عامة، والأحزاب الصغيرة بصفة خاصة.

وكتب أنكورى في طلبه: "إن تعبئة جنود الاحتياط والوضع الأمنى يعنيان عدم السياح بالقيام بحملة انتخابية لأن أغلبية الناشطين مجندون والجمهور، الذى لم يقرر بعد من سينتخب، يعيش في توتر وخوف على حياتهم وحياة أسرهم، وعندما نتوجه إليهم بشأن الانتخابات يطلبون عدم الخوض في ذلك طالما هناك حرب دائرة وينبغى أن تتضافر الجهود من أجل مساعدة المستعمرات وسكانها. كما ستنعدم لمرشحى الكنيست فرص عقد مؤتمرات أو ندوات لشرح برنامجهم الكنيست فرص عقد مؤتمرات أو ندوات لشرح برنامجهم

# "تأجيل الانتخابات سنم فقط بموافقة أغلبية ١٠ عضو الكنيست

بقلم: بنحاس وولف المصدر: www.walla.co.il ۲۰۰۹/۱/۸

قررت المستشارة القضائية للكنيست، نوريت إلشتاين، أنه من الممكن تأجيل موعد انتخابات الكنيست في حال الحصول على موافقة أغلبية ٨٠ عضواً للكنيست على الأقل، وفي ظل وجود ظروف تحول دون إجراء الانتخابات، وكانت هذه هي وجهة نظر نوريت، التي قدمتها رداً على طلب كل من عضو الكنيست جدعون ساعر اعن حزب الليكود)، وعضوة الكنيست شيلي يحيموفيتس (عن الكنيست شيلي يحيموفيتس (عن

حزب العمل). وبذلك رفضت الشتاين طلب تأجيل الانتخابات من خلال الاكتفاء بأغلبية ٦١ عضواً للكنيست فقط.

وكانت إلشتاين قد كتبت في وجهة نظرها التي قدمتها لأعضاء الكنيست قائلة: "كان هناك في الآونة الأخيرة

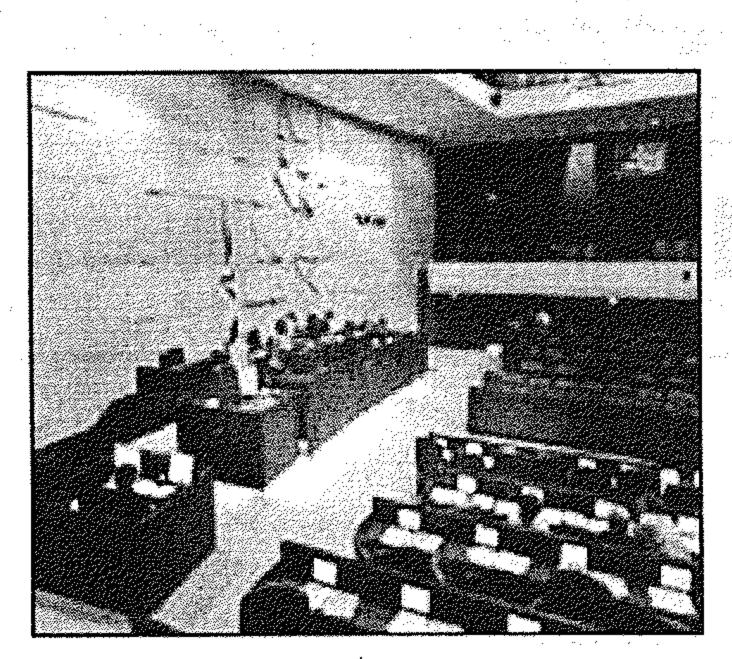

اقتراحات تؤید إمکانیة تأجیل الانتخابات من خلال الاکتفاء بأغلبیة ۲۱ عضواً للکنیست فقط، ولکن الأمر لیس بیدی بأن أوافق علی هذاالوضع. فوفقاللبند (۹۹) من قانون الأساس الخاص بالکنیست، فإنه یتطلب لسن تشریع الحصول علی موافقة أغلبیة ۸۰ عضواً للکنیست، وأن یکون هناك ظروف خاصة تحول دون إجراء الانتخابات فی موعدها، وهذا یسری علی الوضع

بقلم: درور نیسان (\*)

يديعوت أحرونوت

7..9/1/17

الذي نحن بصدده الآن".

ووفقا للتقديرات، فإن وجهة نظر المستشارة القضائية للكنيست ستُزيد من صعوبة حركة تأجيل الانتخابات. ومع هذا، فإن تقدير الهيئة القضائية أنه طالما أن القتال فى غزة مستمر، فقد تتزايد احتمالات أن تقرر الكنيست تأجيل الانتخابات ربها لفترة قصيرة.

### من يرفض الآخر فإنها يرفض نفسه

حداش)، وتعلم الفلسفة عن طريق برنامج للمنح فى ألمانيا الشرقية الشمولية، وهناك قام أيضاً بتحضير رسالته للدكتوراه. هنا أيضاً توجد مفارقة: رغم أن حزب بلد أقيم كبديل فكرى مدمر لحركة حداش، وافقت الأخيرة على ضمه إليها وإدخال زعيمه للكنيست في إطارها، مثلما يُدخل

فى عام ١٩٩٩ خاض «بلد» الانتخابات بشكل مستقل، وقدم بشارة كمرشح لرئاسة الوزراء.

الإنسان إلى بيته منظومة تدمير ذاتي.

يمثل «بلد» السياسة القومية الراديكالية والانفصالية، التي تتآمر فعلياً على التوجهات الداعية للتكامل بين الجمهورين اليهودي والعربي في دولة إسرائيل، حيث ترتكز القاعدة الفكرية للحزب على الشعار «دولة لكل مواطنيها». ظاهريا، هذا شعار نقى ومستنير ومقبول؛ فمن الطبيعي أن تكون الدولة لكل مواطنيها، ولكن فعلياً نحن بصدد إلغاء فكرة الدولة لكل مواطنيها، ولكن فعلياً نحن بصدد إلغاء فكرة

إن قرار اللجنة المركزية للانتخابات بمنع الأحزاب العربية: بلد (التجمع الوطنى الديموقراطي)، وراعم (القائمة العربية الموحدة)، وتاعل (الحركة العربية للتغير) من خوض انتخابات الكنيست، يجعلنا ننظر إلى المخاطر التى تتربص المؤسسة الديموقراطية من الجانب الآخر للخريطة السياسية.

حركة بلد (التجمع الوطنى الديموقراطي) خاضت انتخابات الكنيست للمرة الأولى سنة ١٩٩٦ بشكل غير مستقل - إن لم نقل بشكل تطفلى إلى حد ما - على حساب حركة حداش (الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة)، عندما انضمت إليها كوحدة مستقلة، وكان يمثلها في حينه عن مدارة.

نشأ الدكتور بشارة - وهو مسيحى من مواليد الناصرة - في الحزب الشيوعي الإسرائيلي (الركيزة الأساسية لحزب

الدولة اليهودية - الديموقراطية، واستبدالها بفكرة «دولة ودولتك ودولتنا»؛ أى دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، وتحويل دولة إسرائيل ذاتها إلى دولة بلا طابع.. دولة بلا أغلبية يهودية خالصة، من خلال إلغاء قانون العودة وإحداث تغيير جوهرى صارخ.

كما تبنت كتلة راعم - تاعل، التحالف البرلماني الذي يشمل الحركة الإسلامية والدكتور أحمد الطيبي - تبنت نظريا وعملياً أفكار بشارة لإلغاء الطابع اليهودي لدولة إسرائيل. إذن هناك مجال للتساؤل بشأن مدى مسئولية واتزان وقدرة نواب الشعب بوجه عام على القيام أحياناً بدورهم في كبح ماح التوجهات السائدة بين ناخبيهم.

عند تلك النقطة تحديدا، تعرضت علاقات إسرائيل والأقلية العربية التي تعيش بينها لأزمات وعواصف، أيضاً بسبب الزعامة التي تمثل توجهاً لا تتراجع عنه.

على أية حال، عندما تأتى محكمة العدل العليا للتداول في قضية رفض الأحزاب العربية، فإنها تتناول الديموقراطية الإسرائيلية وهشاشتها وتسامحها ومدى قدرتها-إن كانت لديها القدرة أساساً - على احتواء عناصر تريد القضاء عليها.

فضلاً عن ذلك، فإن المسالك السياسية والقانونية محدودة جداً فيها يتعلق بمعالجة ظواهر اجتهاعية وثقافية متأصلة. فالمواطنون العرب في دولة إسرائيل لديهم تطلعات واحتياجات تتعلق بالجنسية والهوية والثقافة وغيرها، وطريقة مباشرتها تستحق إجراء حوار عام دون تبادل اللعنات والضربات.

(\*) كاتب المقال هو المتحدث باسم حزب حداش سابقاً.

ديموقراطية في خطر

بقلم: جاد برزیلی و حاییم مسجاف یدیعوت أحرونوت ۲۰۰۹/۱/۱۳

(1

### في الطريق إلى دولة أبرتهايد

بقلم: جاد برزیلی(۱)

تنزلق إسرائيل هذه الأيام نحو منحدر خطير، حيث أن القرار الخاطئ والخطير للجنة الانتخابات باستبعاد حزبين من الأحزاب العربية الثلاثة، وحرمانها من خوض انتخابات الكنيست الثامنة عشرة يضر في واقع الأمر بوجود إسرائيل كدولة ديموقراطية. وإذا لم تستغل المحكمة العليا صلاحياتها المنصوص عليها في القانون لإلغاء هذا القرار، فسيكون ذلك بداية لتحول دولة إسرائيل رسميا إلى دولة أبرتهايد.

بدایه معمول دوله بسر المعلیا بی المعاد العاء مشارکة إن أحکام محکمة العدل العلیا فی مسألة إلغاء مشارکة أحزاب فی الانتخابات واضحة تماما، حیث لا تُلغی مشارکة أحزاب فی انتخابات الکنیست إلا إذا کانت أفعالها أو أهدافها تنظوی علی تهدید واضح ومؤکد علی وجود الدولة، وشریطة أن یقترن ذلك بأدلة دامغة، لأن سلب حق المشارکة فی الانتخابات أمر شدید الخطورة.

لست مؤيدا لأفكار وتوجهات حزبي البلد - التجمع

الوطنى الديموقراطي» و"تاعل – الحركة العربية للتغيير»، ولكن هناك فرقاً شاسعاً بين الخصومة السياسية وتأييد استعاد أحزاب من المشاركة في الانتخابات التي يُفترض بها أن تكون ديموقراطية. صحيح أن إسرائيل تعتبر اليوم في نظر كثير من مواطنيها «ديموقراطية تدافع عن نفسها»، ولكن حتى إذا استخدمنا هذا المصطلح، فلا يكون من الواضح كيف أنها تسارع بقطع فرع الديموقراطية الذي تجلس عليه. يشكل عرب إسرائيل نحو ٢٠٪ من مواطني الدولة، ومن الواضح أن معظم أبناء هذه الأقلية ينقسمون حول موقف الأغلبية اليهودية بالنظر إلى الملابسات التاريخية. ويكاد يكون هذا الانقسام ملموسا في كافة مناحي الحياة العامة. ومحاولة درء مظاهر هذا الانقسام بواسطة الاستبعاد السياسي سيقودنا في نهاية المطاف إلى نظام تكون فيه «الآراء المستأنسة» هي فقط الجديرة بالتمثيل البرلماني.

لاستبعاد أحزاب، ومن واجبها أن تفعل الأمر نفسه الآن أيضا. البند (٧ أ) من القانون الأساسى للكنيست والذى يجيز استبعاد أحزاب أو مرشحين اتسع فى الماضى بضع مرات فى إطار حملة الضغوط السياسية التى مارسها الليكود والأحزاب اليمينية الأخرى. إن إضفاء تفسير فضفاض على لغة القانون من شأنه تقويض الكيان الديموقراطى فى إسرائيل. ولمعرفتها بهذه الحقيقة، أكدت المحكمة العليا فى أحكامها أنه لا يمكن استبعاد أحزاب من المشاركة فى الانتخابات إلا

لقد أحبطت المحكمة العليا في السابق محاولات شبيهة

ولمعرفتها بهذه الحقيقة، أكدت المحكمة العليا في أحكامها أنه لا يمكن استبعاد أحزاب من المشاركة في الانتخابات إلا في أضيق الحدود، وعندما يكون الحديث عن خطر حقيقى على الدولة. وفي حالة حزبي «بلد» و»تاعل»، ليس هناك دليل واحد على أنها يمثلان خطرا كهذا، فالتضامن مع الفلسطينيين في غزة، والإدانة الشديدة للحرب الدائرة هناك ليسا مبررا للاستبعاد، فليس في ذلك ما يشير بوضوح إلى تأييد الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل. كما أن التصريحات التي تدين استخدام القوة العسكرية في المناطق الفلسطينية أو المطالبة بأن تكون الدولة لكل مواطنيها وليست دولة يهودية، ليست مبررا للاستبعاد.

فإذا كانت التصريحات المعارضة لكون إسرائيل «دولة ديموقراطية ويهودية» مبررا للاستبعاد، فيجب حينها أيضا استبعاد الأحزاب الحريدية - التي لا تؤيد الديموقراطية وجزء من الأحزاب العلمانية التي لا تؤيد الدولة اليهودية بتوصيفها الحالى.

وفى المقابل، إذا ارتأت سلطات فرض القانون أن أحدا من أعضاء الكنيست قد تعاون مع العدو، فيتحتم حينها تقديم لائحة اتهام جنائية ضده وليس استبعاد الحزب الذي ينتمى إليه. وكان القاضى إليعيزر ريفلين قد أوضح أثناء المداولات التي أجرتها لجنة الانتخابات أنه بناء على وجهة نظر المستشار القانوني للحكومة لا توجد أدلة كافية لاستبعاد الحزبين.

إن قرار لجنة الانتخابات خاطي، ليس فقط من الناحية القانونية وإنها أيضا لكونه يفتقر إلى أى منطق سياسي، فمحاولة منع أحزاب من دخول الكنيست سيقود إلى تنامى أجواء التطرف في أوساط الأقلية العربية، وسيزيد من احتهالات ظهور تنظيهات تمارس العنف ضد الدولة، كها سيدفع إلى مزيد من التدهور في العلاقات بين اليهود والعرب، وبالتالى فإننا نكون بصدد قرار يشكل نقطة سوداء في ثوب السياسة الإسرائيلية، ويتعين إلغاؤه على الفور.

(Y)

### يكفرون بالمبدأ بقلم: حاييم مسجاف (٢)

توصلت لجنة الانتخابات إلى قرارها نظرا لأن أعضائها من رجال السياسة، ولكن هذا لا يجعل القرار غير عادل أو غير معقول أو غير منطقي. في الحقيقة، كان يتعين اتخاذ مثل هذا القرار منذ سنوات، لا لأن العرب ليسوا مواطنين متساوى الحقوق في دولة إسرائيل، وإنها لأنهم مواطنون غير ملزمين بالولاء لها. فهذه ليست الدولة التي يريدون العيش فيها، ولذلك هم ليسوا على استعداد للإسهام في منعتها واستقرارها.

لم يعد في الإمكان تحمل وضع يكفر فيه مواطنون يعيشون في دولة إسرائيل بالهدف الذي من أجله أقيمت الدولة: إقامة وطن قومي للشعب اليهودي كها جاء في وثيقتها التأسيسية. فعلى كل من يريد مواصلة العيش فيها أن يتعلم التعايش مع هذه الفكرة. إن نفى وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية أو تأييد النضال المسلح لدولة معادية أو لتنظيم إرهابي ضدها

يوفران أساسا قانونيا لسلب حق المشاركة في الانتخابات، وذلك حسب ما جاء في القانون الأساسى للكنيست، وبالتالي يكون للجنة الانتخابات المركزية الحق الكامل في استبعاد الأحزاب التي تتبنى هذه الرايات في أجندتها السياسية.

لا أعرف إن كانت المحكمة العليا ستصدق على هذا القرار أم لا، ولكن المؤكد أننا بصدد لحظة حاسمة. إن قرار لجنة الانتخابات المركزية سيؤدى إلى موجة من الانتقادات، وإلى مطالبة المحكمة العليا بالإسراع فى إلغاء هذا القرار. سيزعم كثير ون بأن هذا القرار كفيل بإلغاء الطابع الديمو قراطى لدولة إسرائيل. ولكن يتعين علينا أن نعى أنه ليس هناك قرار أكثر عدالة من قرار منع هؤلاء الذين يريدون المساس بيهودية هذه الدولة أو الذين يؤيدون أعداءها. وغنى عن البيان أن الشرط الأول للحصول على الجنسية فى أى دولة من دول العالم الحر الولاء لها ولعلمها ولرموزها القومية - وهى الأشياء التى هو الولاء لها ولعلمها ولرموزها القومية - وهى الأشياء التى

يرفضها العرب - دون أن نعمم. فنجمة داوود غريبة بالنسبة لهم، والنشيد الوطنى «هاتكفاه» يثير اشمئز ازهم. فلهاذا إذا ندعهم يجلسون في برلماننا ليبتوا في المسائل التي تتعلق بجوهر وجودنا..؟.

الكرة الآن في ملعب دوريت بينيش، رئيسة المحكمة العليا، وأنا أقول ذلك لأنها هي التي ستحدد القضاة الذين سينظرون في الالتهاس المقدم لإلغاء هذا القرار. سيتعين على بينيش أن تقف وتعلن على رءوس الأشهاد ما إذا كانت تؤمن بيهودية دولة إسرائيل، أم أنها متعاطفة مع كل هؤلاء الذين لا يخفون رغبتهم في إلغاء العنصر الرئيسي في وجود الدولة، وربها أيضا استغلال الفرصة، وإلغاء عدد من القوانين التي تنطوى على تمييز - من وجهة نظرهم - مثل قانون العودة تنظوى على تمييز - من وجهة نظرهم - مثل قانون العودة

.

.

وقانون الجنسية، وهما القانونان اللذان أقرا عندما كانت سلامة التفكير جزءاً لا يتجرأ من سلوك قادة الدولة في الخمسينيات من القرن الماضي.

أخشى ما أخشاه أن يكون القرار الذى ستتخذه المحكمة العليا هذه المرة أيضا قرار غير مقبول على الأغلبية الحاسمة من الجمهور اليهودي.

(۱) جاد برزيلي: أستاذ العلوم السياسية والقانون والدراسات الدولية في جامعة واشنطن.

(٢) الدكتور حاييم مسجاف: محامى ومحاضر في كلية نتانيا الأكاديمية.

•

.

.

•

### الرجمات عبرية

### علاقات إسرائيل الدولية والإقليمية

مشروع لدعم التعاون العلمي بين بريطانيا وإسرائيل

بقلم: ملكا بركان المصدر: www.news.co.il ۲۰۰۸/۱۲/۲۱

> من المقرر أن تتعاون مؤسسات بحثية كبيرة في بريطانيا وإسرائيل ضمن المبادرة الجديدة التي طرحتها جمعية الصداقة التابعة لمعهد فايتسمان في بريطانيا(Weizmann UK).

وسوف يشجع هذا المشروع الذي يعرف باسم "نقيم علاقات" التعاون العلمي بين الباحثين في معهد فايتسمان ونظرائهم في جامعات أكسفورد، وكمبريدج، وإمبريال، ولندن. ويوضح توقيت اختيار تنفيذ هذا المشروع - أثناء المحاولات المتواصلة من جانب منظهات بريطانية فرض مقاطعة على المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية - أن العلم هو النشاط الذي يوحد البشرية كلها، وأن تعبير "مقاطعة أكاديمية" ينطوى بين ثناياه على متناقضات، وهكذا فقد أعلنت جامعة لندن إنهاء المقاطعة الأكاديمية الإسرائيلية.

تأسست جمعية الصداقة بمعهد فايتسمان عام ١٩٥٠. ومنذ ذلك الحين، وهي تدعم أنشطة بحثية كثيرة، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تسعى من أجل التعاون العلمي بين علماء من الدولتين. ومع بدء تنفيذ هذا المشروع، الذي يقوم على أموال التبرعات البريطانية، تم تقديم ٢٩ طلبا للحصول على منح بحثية. وقد اختارت لجنة خبراء من كل المؤسسات البحثية المشاركة في المشروع من بين كل هذه الطلبات عشر خطط بحثية لتنتقل إلى المرحلة الثانية، ثم اختارت خمسة من بينها للحصول على التمويل اللازم. وتتألف هذه اللجنة بينها للحصول على التمويل اللازم. وتتألف هذه اللجنة من البروفيسور بنجامين تشاين (من يونيفرستي كولدج)، والبروفيسور ديفيد كلاج (من جامعة إمبريال)، ونائب رئيس معهد فايتسمان للعلوم البروفيسور حاييم جرطي.

تجدر الإشارة إلى أن الخطط البحثية الخمس تتناول بالبحث والدارسة عمليات الدراسة والذاكرة بالمخ، وفهم الطاقة المظلمة بالكون، ومبادئ فيزيائية لعمليات أساسية في الأنسجة الحيوية، وشرح الجزيئات في الأنسجة الحيوية، وعمليات بناء مستقلة (Self Assembly) لمواد متقدمة.

ويقول اللورد بيرى ميتشل، رئيس جمعية الصداقة بمعهد فايتسيان في بريطانيا: "هذا تطور مهم للغاية في التعاون العلمي الدولي لمعهد فايتسيان والمنظهات البحثية البريطانية أيضاً. فهذه الخطط البحثية الخمس الأولى التي وقع عليها الاختيار تتناول عدة مجالات تمثل تحدياً كبيراً في مجال البحث العلمي. ونحن فخورون بقيادة هذه الجهود المشتركة بين علماء إسرائيليين وبريطانيين في هذه المجالات الواعدة".

ويقول رئيس معهد فايتسهان للعلوم، البروفيسور دانيئيل زيفهان: "العلم لا يعرف الحدود. الاختراعات والاكتشافات العلمية تخدم إن آجلا أو عاجلا البشرية جمعاء أينها كانوا، ومن ثم فإنه من الطبيعي أن يركز علهاء من مختلف الأجناس على توسيع حدود المعرفة البشرية. إننا نتطلع إلى أن يؤدى هذا المشروع الرائد المتواضع إلى ظهور مشروع دولي كبير وعريق على غرار المشروع القائم بين إسرائيل والولايات المتحدة وألمانيا. مثل هذا المشروع، الذي سيقوم على أساس التنافس والكفاءة، سيخدم علماء من كل الجامعات والمؤسسات البحثية في الدولتين".

وقد تفاجأوا في جمعية الصداقة بمعهد فايتسهان ببريطانيا من نجاح هذا المشروع، ويستعدون الآن لتوسيعه.



العدد الذي تم الاتفاق عليه بين البلدين.

دليل آخر يوكد أن روسيا بدأت بالفعل في تزويد إيران بهذه الصواريخ المتقدمة، وأنها مستمرة في ذلك بدون عقبات، جاء يوم الاثنين (٢٢ ديسمبر) على لسان رئيس وكالة صادرات السلاح الروسية،

فياتشيسلاف ديفيدينكو، عندما أجاب خلال مؤتمر صحفى عقده في موسكو على سؤال مباشر حول ما إذا كانت روسيا ستزود إيران بهذه الصواريخ أم لا، حيث قال ديفيدينكو دون التعرض بالاسم لصواريخ "إس ٣٠٠» إن موسكو تزود طهران حاليا بمنظومات دفاعية حصرية، تتضمن أيضا منظومات دفاع جوي.

وعرض رئيس وكالة صادرات السلاح الروسية نموذجا لهذه المنظومات حينها قال: «في البداية زودنا إيران بمنظومات صواريخ مضادة للطائرات من طراز Tor-M۱". وتشير المصادر العسكرية الخاصة بملف ديبكا إلى أن هناك دلالتين رئيسيتين لتصريحات المسئول الروسي رفيع المستوي:

۱- فى البداية، زود الروس الإيرانيون بصواريخ مضادة للطائرات قصيرة المدى. والآن، مع البدء فى تسليم إيران صواريخ "إس ۳۰۰"، ينقل الروس للإيرانيين صواريخ مضادة للطائرات طويلة المدى لاستكال منظومة الدفاع الجوى الإيرانية المنشورة حول المنشآت النووية.

٢- وبذلك تُظهر روسياً للعالم العربي كله أنها هي التي تقوم بحياية منشآتهم الاستراتيجية المهمة، وليس الولايات المتحدة، وهو نفس المنطق الذي يقف وراء قرار موسكو بتزويد لبنان بعشر طائرات من طراز ميج ٢٩.

ويجب ملاحظة أن كل التصريحات الصادرة من موسكو وواشنطن تناقض تصريحات السفير الروسى في تل أبيب، بيتر ستيجناي، الذي نفى أن روسيا تعتزم الدفع قدما بصفقة الصواريخ، أو أنها بدأت بالفعل في تزويد طهران بها: "نحن متمسكون بالاتفاقات التي توصلنا إليها خلال زيارة رئيس الوزراء أولمرت لموسكو».

نقلت المصادر الخاصة بموقع ديبكا الإلكتروني عن مصادر دبلوماسية وعسكرية في موسكو قولها إن منظومات صواريخ «إس الروسية باتت جاهزة لشحنها إلى إيران، كما نقلت المصادر عن رئيس وكالة المصادر عن رئيس وكالة صادرات السلاح الروسية قوله: «نحن نبيع منظومات فوله: «نحن نبيع منظومات دفاء قرة وقاء قرة وقرة وقرة وقاء قرة وقاء قرة وقاء قرة وقاء قرة وقاء قرة وقاء قرة وقرة وقرة وقر

دفاعية متقدمة على نحو خاص لإيران".

وكان ناطق أمريكي قد قال فجريوم الثلاثاء (٢٣ ديسمبر) إن «الولايات المتحدة متأكدة أن هناك صفقة تم إبرامها بالفعل لتزويد إيران بهذه الصواريخ، إلا أنها لم تصل حتى الآن إلى طهران». وأضاف الناطق الأمريكي أن هذا النوع من المنظومات الروسية قد يمثل تهديدا على الجنود الأمريكيين في العراق وأفغانستان؛ فيها قال مصدر استخباري أمريكي إن استراتيجية بالنسبة لإسرائيل». وأضاف المصدر الأمريكي قائلا إنه سيصبح بمقدور الإيرانيين بعد نشر هذه الصواريخ صد أي هجوم بواسطة الطائرات أو الصواريخ، وهذه هي المرة الأولى التي يعبر فيها مصدر استخباراتي أمريكي عن تقديرات متشائمة إلى هذا الحد.

وتفيد المصادر الخاصة بموقع ديبكا في موسكو بأن الضبابية والتضارب المقصود في البيانات الروسية بشأن تزويد إيران بهذه الصواريخ المتقدمة يهدفان في الأساس إلى رفع الثمن الذي سيدفعه الإيرانيون مقابل هذه الصواريخ، وهو نفس التكتيك الذي يتبعه الروس في مسألة تزويد إيران بالمكونات اللازمة للمفاعل النووي في بوشهر.

ونقل الموقع عن مصدر دبلوماسى روسى قوله يوم الاثنين (٢٢ ديسمبر) إنه «من المقرر أن تُسلم هذه الصواريخ لإيران مباشرة من مخازن وزارة الدفاع الروسية» - أى أن إيران ستحصل على هذه الصواريخ من مخازن الطوارئ الخاصة بالجيش الروسى، وأن الإيرانيين لن يضطروا لانتظار تصنيعها لهم. وبذلك يؤكد المصدر الروسى أن إمداد إيران بهذه الصواريخ سيتم بشكل دورى إلى أن يحصلوا على كل

### إيران هي الرابع الأكبر في غزة المدر: www.omedia.co.il المدر: ٢٠٠٩/١/٤

في ظل هذه الحرب تكسب إيران مزيداً من الوقت الثمين لكى تحقق تقدماً في برنامجها الاستراتيجي لتحقيق القدرة على إنتاج السلاح النووي. إن هذا المكسب الرئيسي لإيران من هذه الحرب يجب أن يشكل جزءا من الجهود التي يديرها الإعلام الإسرائيلي مع الرأى العام العالمي ضد السياسة الإيرانية التي يتم تصويرها على أنها سياسة عدائية وغير أخلاقية.

إن الدور الرئيسي لإيران في تزكية جولتي الحرب اللتين شهدتها منطقتنا خلال العامين الأخيرين، في الشهال بين إسرائيل وحزب الله وفي الوقت الحالى في الجنوب بين إسرائيل وحماس، لا يزال موجوداً سواء في مراحل إعداد أو استعدادات متجددة لحلفائها لجولات الحرب القادمة.

وبينها كانت إيران تستخدم في الماضي سلاح الإرهاب من أجل تحقيق أهدافها السياسية بشكل مباشر وصارخ بواسطة أجهزة الاستخبارات الإيرانية ومنظهات كانت تقوم بالعمل نيابة عنها، تلك المنظهات التي نفذت عمليات ضد خصوم النظام الإيراني في الداخل والخارج، انتقلت إيران خلال السنوات الأخيرة إلى العمل باستراتيجية إرهابية غير مباشرة، لا تترك وراءها آثاراً واضحة تثبت تورطها في شيء، الأمر الذي يجعل من الصعب إدانتها إزاء ما يحدث. لقد قامت إيران بتدريب رجال حزب الله وزودته بأفضل العتاد والأسلحة الموجودة في حوزتها، وجعلته يضاهي مستوى الدول من حيث المستوى العسكري، وها هي إيران الآن تعمل بنفس الأسلوب مع حماس.

إن حقيقة كون حماس تتنقل في الوقت الحالى بين إطلاق صواريخ القسام والصواريخ طويلة المدى القادرة على الوصول إلى المدن الإسرائيلية في الجنوب وإرباك حياة المواطنين فيها، والاقتراب من قلب الدولة، هي نتيجة مباشرة لتمويلهم وتزويدهم بالعتاد من جانب إيران. كما ساعدت إيران حماس (وبالطبع أيضاً ساعدت الجهاد الإسلامي الذي كان ناشطاً رئيسياً في إطلاق صواريخ القسام خلال فترة التهدئة) في تأهيل جزء كبير من قوتها العسكرية. ومن المعروف أن رجال حماس تلقوا خلال السوات الأخيرة المزيد من عمليات التأهيل والإعداد العسكري من مؤسسات المزيد من عمليات التأهيل والإعداد العسكري من مؤسسات

إيرانية، بدءا بالدورات الأساسية التي استمرت لشهر ونصف الشهر، وحتى خضوعهم لتدريبات متقدمة استمرت لستة أشهر. بهذا الشكل منحت إيران لحياس تأهيلاً وإعداداً عسكرياً متنوعاً، حوّلها من تنظيم يشغل خلايا إرهابية إلى قوة عسكرية مدربة ومجهزة لإدارة الحرب ضد إسرائيل. في هذه الحرب يعتمد أسلوب القتال الذي تنتهجه حماس على الأسلوب الإيراني الذي انتهجه كذلك حزب الله، والمتمثل في عملية الإرباك أو الإزعاج عن طريق إرسال صواريخ طويلة المدى بشكل تدريجي على المدن الإسرائيلية من أجل ادخال المزيد والمزيد من المدنيين إلى دائرة الاستنزاف والهلع وإرباك حياتهم فضلاً عن الأضرار المادية العشوائية. وإذا ما حدث هجوم برى في غزة فمن المتوقع أن تقاتل حماس ما حدث هجوم برى في غزة فمن المتوقع أن تقاتل حماس بأسلوب القتال الذي اكتسبه رجالها في معسكرات التدريب في إيران.

أن إيران تنتظر بفارغ الصبر المرحلة التي ستعقب القتال في غزة. وبها أنه من الواضح أن البنية المدنية والاقتصادية والعسكرية لحهاس تلقت ضربات موجعة للغاية على يد إسرائيل، فإن حماس ستكون في حاجة إلى تمويل واسع وإعادة بناء وإعادة تزويد بالعتاد والأسلحة وتدريب قوات جديدة بدلاً من تلك التي ستُفقد في الحرب، وإيران هي الشريك المستعد دائهاً لمساندة ومساعدة حماس.

إن إسرائيل لديها اليوم توقعات بمزيد من الحلفاء في مواجهة إيران من بين دول كثيرة في العالم الغربي والعربي على حدسواء، ممن يعتبرونها قوة سلبية صاعدة تهدد استقرار النظام العالمي، سواء في مجال انتشار الأسلحة النووية أو في مجال الإرهاب. وفي الوقت الذي ترغب فيه إيران في مواصلة تزكية النزاعات وإشعال العنف في الشرق الأوسط وهي في الظل تعمل من وراء الكواليس، يجب على إسرائيل أن تسلط الضوء الإعلامي على سياستها هذه بشكل كبير من أجل الضوى وكشف فضائحها أمام الجميع.

(\*) كاتب المقال رئيس مشروع الإرهاب في معهد أبحاث الأمن القومي.

أرسل ألكس أورلي، نائب رئيس منظمات الناجين من أحداث النازية في إسرائيل، خطابا بالأمس إلى رئيس الحكومة النرويجي، يانس ستولتنبرج، يطالبه فيه بإقالة وزيرة المالية كريتسين هلفورسن. وعلى حد قول أورلي، فإن الوزيرة شاركت في مظاهرة نظمها بعض النازيين الجدد ضد

وفي خطابه يزعم أورلي أن الطلب بإقالة الوزيرة هلفورسن يرجع إلى استمرار حملة الكراهية الطويلة التي تشنها ضد دولة إسرائيل والشعب اليهودي. وعلى حد قوله، فإنه خلال المظاهرة التي شاركت بها، تظاهر بعض النازيين الجدد حليقي الرءوس ضد إسرائيل ودعوا لإبادتها.

وقال أورلي: "تتابع منظمات الناجين من المحرقة النازية تصريحات ولقاءات هلفورسن العنصرية. وفي نهاية الأسبوع الماضى بالغت عندما شاركت في مظاهرة ضد العملية العسكرية في غزة، مع نازيين جدد دعوا في حضورها إلى الموت لليهود والموت لإسرائيل، كما أن الوزيرة كانت أول من ألقت كلمة في هذه المظاهرة المعادية للسامية".

كها كتب أورلي يقول لرئيس الوزراء النرويجي إن إسرائيل

شنت هذه العملية لحماية مواطنيها بعد ثماني سنوات تعرضت خلالها لهجوم صاروخي. وأضاف أن "المظاهر العنصرية ضد نشاط مشروع من جانب دولة تحمى نفسها هي أمر مثير للاشمئزاز ويقشعر لها الأبدان".

كما استطرد أورلي قائلا: "لا يجب التشبيه بين أحداث النازية وقتال الجيش الإسرائيلي في غزة. فهنا تحارب دولة سيادية منظمة إرهابية ترغب في قتل اليهود. وهي تقوم بذلك تحت شعار منظمة دينية إسلامية متطرفة يحتمى أفرادها بالنساء والأطفال ويرتكبون جرائم حرب كل يوم".

يرى أورلى أن الوزيرة لديها قصور معرفى بشأن المحرقة النازية، وقد دعاها لزيارة متحف ياد فاشيم (متحف تخليد ضحايا المحرقة النازية بإسرائيل) بالقدس أو معسكر أوشفيتس، "هناك سترى كيف عملت آلة الإبادة النازية، وقتلت ملايين اليهود".

كها ذكر أورلي أنه يجب على رئيس الحكومة النرويجي العمل على الفور لإقالة الوزيرة هلفورسن، وطالبها بالتوقف عن سعيها لتمهيد الطريق آمام كارثة جديدة ضد اليهود في إسرائيل.

## المجتمع الإسرائيلي

فتوى في الخليل تقضى بإجازة همل الهانف الجوال يوم السبت

بقلم: يهوشع برنر المصدر: www.walla.co.il ۲۰۰۸/۱۲/۲۱

وكتب ليئور: "لقد توصلت إلى نتيجة مفادها أنه في ظل الوضع الأمنى المتدهور، ينبغى الساح لكل من يتجول في الخليل أو يعيش هناك أن يحمل هاتفاً جوالا، ويبلغ ضباط الأمن عن وقوع أى حادثة من أجل منع تكرار الحوادث القاسية". وقد نشرت الفتوى غير المسبوقة في ظل الهجوم الشديد الذى شنه زعاء الحى اليهودى في الخليل في الأسابيع الأخيرة على الجيش الإسرائيلي، حيث يقولون إن الجيش الإسرائيلي والشرطة يعاملونهم بإهمال. وقد أرسلت عدة خطابات إلى قادة قوات الأمن في المنطقة يزعم فيها المستعمرون أنه رغم زيادة أعمال عنف الفلسطينيين، ينتهج الجيش الإسرائيلي سياسة العقاب الجماعي ضد المستعمرين، ويمتنع عن مساعدتهم بسبب أحداث المنزل محل النزاع (هذا المنزل يملكه فلسطينيون واحتله المستعمرون ورفضوا إخلاءه).

فى ظل الوضع الأمنى فى الخليل، نشر الحاخام الأكبر دوف ليئور فى مستعمرة كريات أربع فتوى لم يسبق لها مثيل، تبيح لسكان المستعمرة التجول يوم السبت، وهم يحملون هواتف جوالة، وذلك لتمكينهم من الإبلاغ عن الحوادث الأمنية. جدير بالذكر أن الحاخام ليئور يُعد أكبر مصدر تشريعى فى الضفة الغربية.

and the second of the second o

وقد صدرت الفتوى بعد أن زعم المستعمرون يوم السبت الماضى أن فلسطينين هاجما فتاتين في الخليل وحاولا اغتصابها. ويقول المستعمرون إنه بعد صراع قصير تمكنت الفتاتان من الهرب وطلب المساعدة. وبعد الحادث نشر الحاخام ليئور فتوى بأنه رغم أن ذلك يعتبر (شيء محرم استخدامه يوم السبت)، من المباح للسكان اليهود التجول في منطقة الخليل، وهم يحملون هواتف جوالة.

في خطوة مستغربة، توجه باروخ مارزل، رئيس حركة «أرض إسرائيل لنا»، بخطاب إلى إدارة معهد التخنيون (معهد التكنولوجيا الإسرائيلي) طلب فيه أن يتم تعيينه أستاذا للرياضيات. جاءت هذه الخطوة ردا على تعيين البروفيسور دانيئيل هرشكوفيتش رئيسا لحزب «البيت اليهودي». وكتب مارزل، الذي سيخوض الانتخابات القادمة على رأس قائمة «أرض إسرائيل لنا»، في الخطاب قائلا: «صحيح

أن المُوقَع أدناه ليس لديه أدنى خبرة بالرياضيات ولا يفقه شيئا في هذا المجال، كما أنه طوال سنوات دراسته في المدارس المختلفة لم يتميز في هذا الفرع من العلوم، ولكن مثلها أصبح هرشكوفيتش رئيسا لحزب يفترض به أن يتصدى لمشاكل

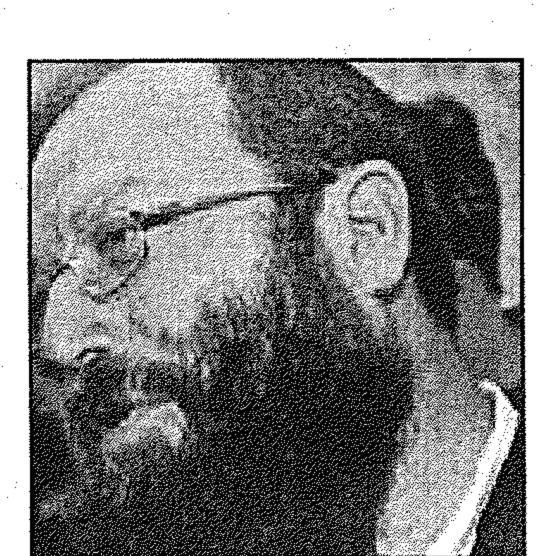

عويصة تخص شعب إسرائيل، وسلامة أرضه، وحربه ضد الأعداء وما إلى ذلك من المسائل السياسية الأخرى، في حين أنه لا يتمتع بأى خبرة أو أى فهم لهذا المجال، فإن الموقع أدناه لا يرى سببا لرفض تعيينه أستاذا للرياضيات في هيئة التدريس».

وبالنسبة للصعوبات التي قد يواجهها كأستاذ في قسم الرياضيات بالمعهد، يقول مارزل: «لا شك أن الموقع أدناه سيفشل في الرياضيات، ولكن هذا سيكون أقل إيلاما

وأقل تأثيرا من فشل البروفيسور هرشكوفيتش في المجال الجماهيري». وأضاف مارزل قائلا في خطابه: «سأسعد بأن يتم عرض مسألة تعييني على لجنة من الحاخامات والسمكرية والنجارين».

### نقص الامطاريسي في إغلاق الكفاؤوت (\*)

تسببت أزمة المياه ونقص الأمطار في العديد من المشاكل، إحدى هذه المشاكل تتمثل في إغلاق المكفاؤوت التي لم يعدبها مياه من الأمطار، ولم تعد هناك إمكانية لإعادة تشغيلها مرة

عرض الحاحام حاييم ليفي من المركز القطرى لطهارة الأسرة، وهو الجهة المسؤولة عن تقديم العون للمكفاؤوت في جميع أنحاء

إسرائيل، صورة محزنة للوضع الحالى. قال: "هناك الكثير من الاماكن مثل نتيفوت، وتل أبيب، والناصرة العليا، ورامات هشارون فيها مكفاؤوت قديمة لم يتم بها بناء مستودعات كبيرة للمياه حتى يمكن الاحتفاظ فيها بمياه الأمطار

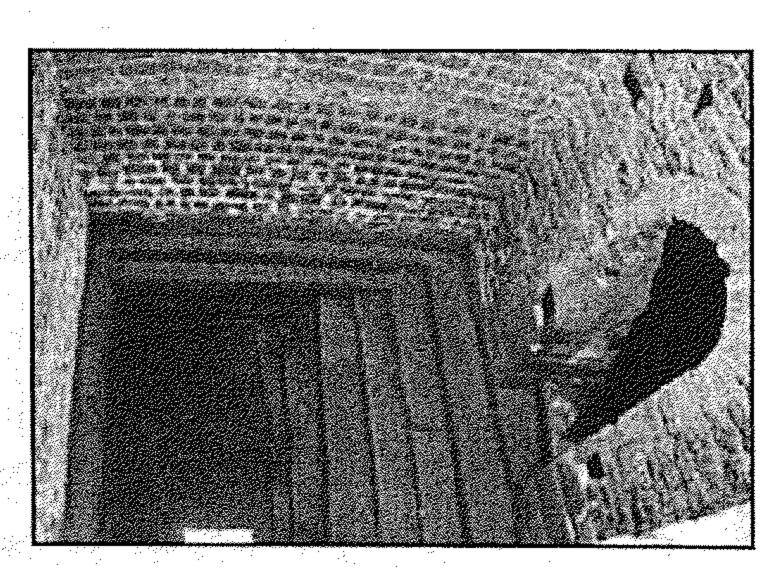

بقلم: أساف جولان هاتسوفیه ۲۲/۲۲/۸۰۰۲

للاستعانة بها خلال السنوات التي لا تسقط فيها الأمطار. ففي عدد من هذه المكفاؤوت في بعض المناطق الإسرائيلية لم تعد هناك مياه، ولا توجد طريقة ممكنة لحل هذه المشكلة، لذلك اضطررنا لإغلاق هذه المكفاؤوت تماما".

ويوضح الحاخام ليفي أنه برغم أنه في العديد من المكفاؤوت الحديثة تم بناء مستودعات كبيرة للمياه، ولكن السؤال الرئيسي هو

ماذا سيحدث إذا استمرت حالة النقص في مياه الأمطار..؟ يقول الحاخام ليفي: "تعلمنا من دروس الماضي عند بناء المكفاؤوت الحديثة، ولأن هناك سنوات كثيرة تمر دون سقوط أمطار، قمنا في كل مكفاؤوت ببناء مستودع إضافي بكميات كبيرة من المياه فيه للاستعانة بها في حالات الطوارئ أو الجفاف. المياه التي يتم الاحتفاظ بها تمر بعملية تنقية وتطهير بشكل ثابت ويتم الاحتفاظ بها بمساعدة مواد تمنع تلوثها. وقد قمنا هذا العام بفتح العديد من مستودعات المياه للطوارئ في المكفاؤوت، ولكن من غير المؤكد إلى متى ستكون هذه المياه كافية".
وبالمناسبة فإن أحد الحلول التي عُرضت خلال السنوات السابقة ومقبولة أيضاً من الناحية الشرعية يتمثل في استخدام السابقة ومقبولة أيضاً من الناحية الشرعية يتمثل في استخدام السابقة ومقبولة أيضاً من الناحية الشرعية يتمثل في استخدام السابقة ومقبولة أيضاً من الناحية الشرعية يتمثل في استخدام المياه المياه

للمياه يخضع أيضا لإشراف وزارة الصحة، يتم الاحتفاظ

وبالمناسبة فإن احد الحلول التي عرضت خلال السنوات السابقة ومقبولة أيضاً من الناحية الشرعية يتمثل في استخدام الثلوج من جبل حرمون (جبل الشيخ) في هضبة الجولان الذي تتم إذابته داخل مستودعات المياه. إلا إن الاعتباد على هذا الخيار، حسب تصريحات الحاخام ليفي، ليس مطروحاً بالفعل خلال العام الحالي. يقول الحاخام ليفي: "هناك حل يتوافق مع الشريعة، وهو الإتيان بالثلوج التي تتألف في يتوافق مع الشريعة، وهو الإتيان بالثلوج التي تتألف في معظمها من مياه الأمطار التي يمكن ملء المكفاؤوت منها، حتى إننا في الماضي كنا نقوم بنقل الثلوج إلى المكفاؤوت، وفتحنا بهذه الطريقة مكفاؤوت في أماكن كانت تعانى من قلة المياه. وعلى الفور بعد فك الارتباط قمنا بنقل شاحنة

محملة بالثلوج إلى مستعمرة يفول حتى نفتح فى نهاية الصيف "مكفيه" فورى لمن تم إخلاؤهم. ومما يؤسف له فإن كمية الثلوج قليلة للغاية بل يكاد لا يوجد ثلوج على الإطلاق، لذلك فإنه حتى هذا الخيار لا يفى بالغرض، ونحن على وشك الدخول فى وضع عسير، وفى غاية الصعوبة".

وقد نها إلى علم صحيفة هاتسوفيه أنهم يدرسون خلال الأيام المقبلة محاولة إيجاد حلول أخرى تتوافق مع الشريعة من أجل العودة إلى فتح المكفاؤوت التي تعرضت للإغلاق، وفي هذه الأثناء فإنهم في انتظار إمّا الأمطار، وإمّا الثلوج من جبل حرمون، الأمر الذي قد يمثل حلاً، على الأقل مؤقتاً لجزء من المشكلات.

(\*) المكفاؤوت: عبارة عن برك من المياه متصلة بمستودع لماء المطر تستخدم للتطهر. وهناك مكفاؤوت خاصة بالنساء يغطسن فيها مرة كل شهر، وهناك مكفاؤوت خاصة بالرجال الذين اعتادوا على التطهر مرة يوميا أو قبل أيام السبت والأعياد. ويحرص الحسيديم على التطهر في المكفاؤوت كل يوم قبل الصلاة، لذا تلحق المكفاؤوت بالمعابد الحسيدية.

### شكوى للأمم المتحدة: إسرائيل تواصل عمارسة التمييز ضد النساء

بقلم: مایا بنجل المصدر: www.nrg.co.il ۲۰۰۸/۲۲

ف خطوة غير مسبوقة فى خطورتها، تقدمت اليوم الأحد المنظهات النسائية فى إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولى بطلب لمنع التمييز ضد النساء وإلزام دولة إسرائيل بدمجهن فى المؤسسات الحكومية. وتزعم المؤسسات النسائية أن إسرائيل تنتهك القانون الذى يقضى بإشراك نساء من مختلف الفئات السكانية فى مؤسسات اتخاذ القرار السياسى والاجتهاعى فى إسرائيل.

وكانت إسرائيل عام ٢٠٠٥ قد قررت أن تثبت للدول الغربية أنها دولة ترفع لواء تطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين، وصدقت في الكنيست على القرار رقم ١٣٢٥ الصادر عن الأمم المتحدة عام ٢٠٠٠. ويتعهد القرار بأن النساء اللائي خضن معاناة الحرب وجرائمها لابد أن يشاركن في حل الصراعات وفي السبل المختلفة لحلها، بموجب وجهة النظر التي ترى أن النساء لديهن أسلوب خاص في حل مثل هذه الأزمات.

وقالت المحامية عينات طاهون أشكنازى من منظمة «إيتخا» (معكي) - حقوقيات من أجل العدالة الاجتماعية: «إن دولة إسرائيل تعهدت أمام دول العالم بأنها ستدمج النساء في المؤسسات الحكومية، لاسيما في إجراءات اتخاذ القرارات

المهمة مثل شن حرب، إلا أنه قد اتضح اليوم أن الوعود في جهة، والتنفيذ في جهة أخرى».

كما علقت المحامية أشكنازى على استعداد الجيش الإسرائيلي لعملية في غزة وقالت: «تؤكد الهواجس القوية للحرب في هذه الفترة ضرورة دمج النساء في المؤسسات الحكومية ومؤسسات اتخاذ القرار، فلابد أن يُسمع صوت النساء الشرقيات والعربيات والبدويات والحريديات والنساء اللائي عانين الفقر وتعرضن للعنف، لأنهن من يدفعن الثمن الباهظ للصراعات الدولية».

وتزعم المنظمات النسائية ضعف التمثيل النسائى فى الأحراب التى تتنافس لخوض انتخابات الكنيست، وأن فقط نحو ٢٠ امرأة يشغلن مراكز حيوية فى القوائم المتنافسة.

وتتمثل المنظهات النسائية التي انضمت إلى هذه الشكوى في: «إيتُخا» (معكي)، لوبي النساء في إسرائيل، «أحوي» (أختي) من أجل النساء في إسرائيل، «إيشا لإيشا» (المرأة للمرأة) - المركز النسائي في حيفا، مركز «تمورا» (بديل) - المركز القانوني لمنع التمييز، برلمان النساء، أنوار - قيادة نساء يهوديات عربيات وحركة المساواة في تمثيل النساء.

تلقت يسخا البالغة من العمر ١٧ عاماً وشهراً قبل نحو أسبوعين أمراً بالتوجه لمكتب التجنيد. وبينها زميلاتها أعلن ببساطة أنهن متدينات، وحصلن على إعفاء من أداء الخدمة العسكرية، كتبت يسخا فيدرمان خطاباً مفصلاً إلى المسئول عن قاعدة الاستقبال والتصنيف أوضحت فيه أنها تنوى رفض أداء الخدمة العسكرية.

كتبت يسخا فى خطابها تقول: "قبل نحو شهر ونصف الشهر فى جنح الظلام بينها كنت أنا وإخوتى الثهانى نائمين فى أمان، كل فى سريره، اقتحم منزلنا عبر تدمير النوافذ مئات من رجال قوات الأمن". واصلت يسخا تفاصيل خطابها قائلة: "لقد عذبونى أنا وأبناء أسري، ألقوا بنا خارج المنزل ودمروا منزلى بكل ما فيه. هكذا مثل اللصوص بالليل فعل الجيش الإسرائيلي والشرطة وكل شيء جرى بأوامر من العميد نوعام تيفون. لذلك وعلى الرغم من أننى قادرة على الإعلان أننى متدينة، وبذلك أوفر لنفسى إعفاء من أداء الخدمة العسكرية، فقد قررت أنه لكى أعرب عن اشمئزازى من تلك الجهة المسهاة الجيش الإسرائيلي، فلن أعلن عن كونى متدينة"

\* "أدرك تماماً الثمن الذي يتوجب على دفعه":

يسخا هي الإبنة الكبرى بين أبناء أسرتها وناشطة في الصراعات التي تجرى ضد عمليات إخلاء اليهود منذ سنوات. كذلك كان والدها نوعام فيدرمان من قادة اليمين المتطرف، لم يخدم بالجيش الإسرائيلي، كبر أبناؤه في ظل مناخ معاد للمؤسسة الرسمية وتشبعوا بحالة النفور والاشمئزاز التي يكنها للسلطات وقوات الأمن. أحياناً كثيرة شاهده أبناؤه وهو معتقل على يد الشرطة، وقبل نحو ثلاث سنوات تم التحفظ عليه لمدة تسعة شهور رهن الاعتقال الإداري.

حالة الرفض الوحيدة التي كانت بناء على خلفية أيديولوجية ومعروفة حتى الآن في هذا القطاع كانت حالات رفض لأوامر بعينها، عندما تم استدعاء جنود للمشاركة في إخلاء بؤر استيطانية أو المشاركة في فك الارتباط. وكتبت يسخا فيدرمان تقول: "إنني أعرف الثمن الذي سأضطر لدفعه مقابل ما فعلت وإنني أتوق لدفعه. إنني أنوى أن أكون أول متدينة رافضة للخدمة العسكرية تعلن أمام الشعب الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي ليس جيشي!".

أوضحت يسخا فيدرمان أمس أنه "حتى الآن لم يكن سوى النساء البساريات يرفضن أداء الخدمة العسكرية لأسباب تتعلق بالضمير، والآن أصبح هناك نساء من تيار اليمين أيضاً، وإننى أتمنى أن تقوم فتيات أخريات بالأمر ذاته. لن أخدم بالجيش، ولن أؤدى الخدمة الوطنية في هذه الدولة التي تطرد اليهود في أرض إسرائيل وتعمل بشكل مناهض للشريعة اليهودية".

### بقلم: زيفا موجرابي على أدوية خاطئة على المرضى على أدوية خاطئة المسائيل هايوم ٢٠٠٨/١٢/٨٨

تسبب عطل فنى خطير فى منظومة إدارة الفحص الإلكترونية بالمستشفيات إلى حصول عشرات المرضى على نتائج فحص خاطئة تعود لمرضى آخرين. وقد أدلى الدكتور يورام بليشر رئيس الهستدروت الطبى بالأمس بتصريحات حادة اللهجة قائلا: "هذا الخطأ قد يتسبب فى ضياع حياة بشر. انها كارثة".

يعتبر العطل الذي كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" النقاب عنه بالأمس بمثابة كابوس لكل جهة بيروقراطية،

لاسيها أنه متعلق بحياة البشر، من ذلك أسلوب الفحص الذي تقوم به المستشفيات. وتفيد البيانات التي وصلتنا حتى الآن أن عشرات المرضى الذي حصلوا على فحص مرضى آخرين تلقوا العلاج في خمسة مستشفيات في أنحاء إسرائيل: إيخيلوف في تل أبيب، هيليل يافا في الحديرا، ومستشفى في نهاريا والجليل الغربي، وأساف هاروفيه في تسريفين، وولفسون في حولون.

كان هذا العطل قد اكتشف يوم الأحد الماضي بفضل يقظة

مختارات إسرائيان

طبيبة في مستشفى أساف هاروفيه اكتشفت أن نتائج الفحص التي حصلت عليها لحساب إحدى المجندات لا تتهاشى مع حالتها وإنها تتهاشى مع حالة مريضة أخرى بالكلى محتجزة في قسم آخر. وقد أبلغت الطبيبة المسئولين بذلك، والمستشفى أبلغ بدوره وزارة الصحة.

وعقب هذا البلاغ أجرت وزارة الصحة بالأمس تحقيقاً شاملاً. وخلال التحقيق اتضحت أبعاد العطل: نحو ٢٠ إلى ٣٠ حالة خطأ وقعت في شهرى أكتوبر ونوفمبر في مستشفى أساف هاروفيه ومستشفى وولفسون. بينها وقعت ثلاث حالات في شهر أكتوبر في مستشفى نهاريا وثلاث أخرى في مستشفى هيليل يافا، في حين وقعت حالة خطأ واحدة في مستشفى إيخيلوف. وجاء من وزارة الصحة بالأمس أن وزارة الصحة بالأمس أن وزارة الصحة تطمئن الجمهور بأنه لم يقع أي ضرر للمرضى في كل هذه الحالات".

ويرجع السبب في هذا العطل إلى برنامج إدارة المراكز الطبية التابع لشركة HP للبرمجة. ورغم الضرر المحتمل ذكر بالأمس رئيس الإدارة الطبية بوزارة الصحة الدكتور حزاى ليفي أنه "لم يقع أى ضرر لأى من المرضى في الحالات المذكورة سابقاً".

وقد أوضحوا في وزارة الصحة أمس أنه منذ بدء فترة ما بعد الظهيرة بدأ طاقم من شركة HP للبرمجة بمتابعة نشاط البرنامج بهدف رصد العطل في حينه ومعرفة كيفية إصلاحه. في غضون ذلك تلقت كافة الأطقم الطبية تنبيهات باليقظة الشديدة وفحص أي نتيجة غريبة عن طريق استعمال العقل

المهني.

وبالأمس، قال مدير مستشفى وولفسون الدكتور يتسحاق برلوفيتش: "تلقينا بلاغاً عن قحص خاطئ لكننا لم نواجه أى أعطال، واجب على كل طبيب أن يستعمل عقله، وإذا كانت نتيجة الفحص لا تناسب حالة المريض، يجب إعادة الفحص. فالفحص في المعامل لا يلغى أن يقوم الطبيب باستعمال عقله المهنى".

وتعليقاً على ذلك جاء من مستشفى نهاريا: "أصدرت إدارة المستشفى تعليهات لكل الأطقم الطبية بالتعامل مع نتائج الفحص اليدوية فقط حتى يتم إيجاد حل لهذا العطل". وجاء من مستشفى وولفسون: "لم نتعرض لأى حالة. لقد أبلغتنا وزارة الصحة بذلك وتلقت الأطقم الطبية تعليهات بالعمل بحذر".

وجاء من مستشفى إيخيلوف: "أبلغتنا وزارة الصحة بوجود حالة واحدة، وأصدرنا تعليات بدراسة أصل نتائج الفحص، وإجراء فحص لرصد المرضى أو الخطأ في فحص المرضى.".

وجاء من مستشفى أساف هاروفيه: "من حسن حظنا أننا اكتشفنا العطل ولم يقع ضرر للمرضى. فضلاً عن ذلك، فقد اكتشفنا خلال الفحص المتعمق سبع حالات، وحمداً للرب أنه لم تقع فيها أى أضرار أيضاً. وأبلغنا عن وقف العمل مع شركة HP حتى إصلاح هذا العطل وعدنا للعمل بالطريقة القديمة التي يتم خلالها تسجيل نتيجة الفحص يدوياً في بطاقة المريض وليس في البطاقة الإلكترونية".

#### محاضر محاكمة إيخمان على الإنترنت

بقلم: تومار زرحین هاآرتس ۳۱/۲۲/۸۰۲

نشرت وزارة العدل أمس عبر موقعها على الإنترنت المحاضر الكاملة لمحاكمة أدولف إيخان، وهي المحاكمة التي جرت في المحكمة المركزية بالقدس، ثم انتقلت إلى المحكمة الإسرائيلية العليا التي نظرت في الاستئناف المقدم على الحكم الذي صدر عن المحكمة المركزية.

شملت المواد المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة المحاضر الكاملة للمداولات التي جرت في المحكمة المركزية والمحكمة العليا، كما تضمنت أيضا مرافعات

الدفاع، وترجمة عبرية لإفادات شهود الإثبات والنفي التي تم



جمعها في أوروبا، والمذكرات الكتابية للإدعاء والدفاع.

وفضلا عن ذلك، تضمنت المواد صورة من الأقوال الأصلية التى أدلى بها إيخان أثناء التحقيق معه بمعرفة الشرطة الإسرائيلية، والتي تحتل ٢٥٥٠ صفحة - وهي الأوراق التي قدمها الادعاء للمحكمة باعتبارها من القرائن المادية - كها نُشرت أيضا نحو ١٥٠٠ وثيقة من الوثائق التي تم تقديمها للمحكمة المركزية في القدس.

جاء نشر هذه المواد على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل بعد موافقة «صندوق نشر تسجيلات محاكمة

إيخمان» على ذلك. وكان الصندوق قد انتهى مؤخرا من كتابة ونشر النسخة العبرية من مجلدات تسجيلات المحاكمة.

ويذكر أن دولة إسرائيل، ممثلة في المستشار القانوني للحكومة، قد قدمت أدولف إيخان للقضاء بتهم ارتكاب جرائم ضد جرائم ضد الشعب اليهودي؛ وارتكاب جرائم ضد الإنسانية؛ وارتكاب جرائم حرب، والانضهام إلى منظمة معادية، وذلك على أساس قانون محاكمة النازيين ومعاونيهم لعام ١٩٥٠. وجرت المحاكمة في المحكمة المركزية بالقدس في الفترة من أبريل حتى أغسطس ١٩٦١، وصدر الحكم في ديسمبر ١٩٦١، حيث مُحكم على إيخان بالإعدام. وفي مايو ديسمبر ١٩٦١، حيث مُحكم على إيخان بالإعدام. وفي مايو

المراعضة المحكمة العليا الاستئناف الذي قدمه إيخان وتم تنفيذ حكم الإعدام فيه في الأول من يونيو عام ١٩٦٢. وكان يتم ترجمة الشهادات التي أدلى بها الشهود بلغات أجنبية إلى اللغة العبرية ترجمة فورية، وتشكل هذه الترجمات جزءاً من المحاضر الكاملة للجلسات، وكان يتم تدوين المداولات كتابياً باختصار، فيها كانت الجلسات تسجل بكاملها بأجهزة تسجيل. وفي ختام كل جلسة، كان رئيس المحكمة يطلع على المحاضر ويصدق عليها، وتحفظ السجلات الكاملة للمحاكمة في أرشيف الدولة بالقدس، وهي متاحة للجمهور.

### حتى في وقت الحرب يجب علينا أن نصرخ

بقلم: نتیف نحمانی www.walla.co.il : المصدر: ۲۰۰۹/۱/۳

جميعنا اعتاد كثيراً أن يقرأ خبراً عما يجرى في المحاكم الصينية، أو يقرأ عن وسائل العنف الشرطى لدولة ما من دول شرق آسيا، أو يتعاطف ويشارك أولئك الذين حُكم عليهم بالعيش في ظل نظام مظلم. ولكن عندما يحدث يوم الجمعة الماضى أن تقوم الشرطة الإسرائيلية باقتياد ثمانية عشر شاباً من نشطاء اليسار المصنف باليسار المتطرف إلى محكمة الصلح في تل أبيب، وتطلب الشرطة تجديد حبسهم، فيبدو أن الجمهور قد استعاد عافيته، وكما يحدث في عروض المصارعين الذين بدأوا على أهبة الاستعداد لعرضهم.

لقد تم إلقاء القبض على الشباب الثمانية عشرة في الصباح خارج مطار "ساديه دوف" في نهاية مظاهرة ارتدوا خلالها ملابس بيضاء ملطخة باللون الأحمر، ورقدوا على الطريق في مدخل المطار (مظاهرة ضد الحرب الإسرائيلية في غزة). وفي تعليقه على نشر هذا الخبر قال أحد المتحدثين المتنورين: "لنعلق لهم المشانق بتهمة الخيانة". بينها كتب صديق له معتدل: "لننزع عنهم حقوق المواطنة فوراً".

يبدو أيضاً أن المعارك القانونية انجرت هي الأخرى لنداءات العامة والجمهور. فرجال الشرطة اقتادوا قطيع الخونة إلى الحبس وطالبوا بحبسهم لمدة خمسة أيام. سأل القاضي: "لماذا..؟". فأجابه ممثل الشرطة: "من أجل التحقيق معهم."

"التحقيق" سبب غريب إلى حد ما فى ظل حقيقة أن كل المعتقلين كان موقفهم واضحاً بالنسبة للشرطة، فهم متظاهرون. ولو لم يكن ذلك كافياً فإن أحداً من أولئك الخونة لم ينكر كونه هناك بل على العكس.

#### \* المواطنون لا يرون شيئا:

ومن أجل زيادة الإثارة وجعل الأحداث أكثر تشويقاً، قال ممثل الشرطة خلال نظر المحكمة للمسألة أن هذا الأمر الذى استمر لعدة دقائق "تسبب فى إلحاق الضرر بنشاط عسكرى للجيش". الويل كل الويل لجيش، بعض الشباب فى العشرينيات من العمر يعرقلون عملياته، والويل كل الويل لنا نحن المواطنون من تشويه الواقع وراء أبواب محراب العدالة. ونظراً لأن ممثلاً آخر للشرطة بعد ذلك قال "إن رجال الشرطة كانوا فى المكان وقت حدوث الأمر، ووثقوا وضعية المتظاهرين واعتقلوهم".

لو حدث ذلك في أي وقت آخر، وفي أي دولة "تحترم القوانين" لتم إلقاء القبض على المتظاهرين، وإطلاق سراحهم بكفالة في اليوم ذاته، وعندما تهدأ الأجواء كان الأمر سيكون محل دراسة وسيراجعون أنفسهم هل يقدمونهم للمحاكمة بسبب إعرابهم عن آرائهم..؟! إن هذا حق طبيعي للإنسان حتى في وقت الحرب لأن هذه هي الديموقراطية.

من بين ٣٠٠ ألف تلميذ لا يقدرون على الدراسة في المدارس في الجنوب بسبب الوضع الأمني، هناك عشرات الآلاف من التلاميذ لا يقدرون على المشاركة في برنامج "التعلم عن بعد" التابع لوزارة التعليم بسبب عدم امتلاكهم جهاز حاسب آلي في المنزل.

فى إطار برنامج التعلم عن بعد، الذي يقوم على الاتصال الإلكتروني

بين التلاميذ والمدرسة، يمكن أداء واجبات دراسية وتدريبات في مواد دراسية مختلفة ومواصلة الاتصال بالمدرسين، كها يستطيع التلاميذ في فصول المتفوقين أيضاً الاستعداد بواسطة هذا البرنامج لامتحانات الثانوية، المقررة في ١٢ يناير القادم. وتفيد التوقعات داخل وزارة التعليم أن هناك نقصاً في نحو وتفيد اللاف جهاز حاسب آلى في الجنوب، غير أن مسئولاً في الوزارة قال إن هناك نقصاً في نحو ٢٠ ألف جهاز حاسب آلي. وجاء من بلدية بئر سبع أن نحو ٥ آلاف تلميذ - نحو ١٠ المن المعلى التلاميذ في المدينة - لا يمتلكون جهاز حاسب آلياً وفي بلدة عومر - إحدى التجمعات السكنية القوية اقتصادياً واجتماعياً في إسرائيل - لا توجد مشكلة في توافر أجهزة واجتماعياً في إسرائيل - لا توجد مشكلة في توافر أجهزة واجاسب الآلي. في المقابل في أوفاكيم، هناك نحو ٥٤٪ من بين الحاسب الآلي. في المقابل في أوفاكيم، هناك نحو ٥٤٪ من بين المعلى تلميذ لا يمتلكون جهاز حاسب آلياً في المنزل. وفي

المستقد المستوان في المستوان المستوان

أشكلون (عسقلان) يقدر العجز بنحو ٣٥٠٠ جهاز حاسب آلي.

كما أن نحو ١٠٪ – ١٥٪ من المدارس لا تملك موقعاً إلكترونياً لكى يستخدمه التلاميذ في التعلم عن بعد. وقد أوضحت الدراسة التي أجراها المجلس الإقليمي شاعر هانيجف أن هناك نقصاً شديداً في عدد الأجهزة، حيث اتضح أن ٢٠٪ فقط من التلاميذ في المرحلة الإعدادية تصفحوا موقع

المدرسة الإلكتروني.

وعلى حد قول مدير عام وزارة التعليم شلوميت عميحاي، ففى التجمعات السكانية المحيطة بغزة، وسديروت بالتحديد، هناك جهاز حاسب آلى فى كل منزل وذلك بفضل برنامج "حاسب آلى لكل تلميذ"، وهو ما حظى باهتهام فى السنوات الأخيرة بسبب إطلاق صواريخ القسام.

وفيها يتعلق بمحاولات التغلب على العجز في أجهزة الحاسب الآلي، قالت نائب مدير عام وزارة التعليم جيلا نجار: "إننا نركز خطابنا على الجهات والجمعيات التي ترغب في تقديم العون. ونقبل التبرعات حتى لو كانت متمثلة في أجهزة حاسب آلى مستعملة". تجدر الإشارة إلى أن بعض السلطات المحلية تطبق مبادرات شبيهة.

#### دراسة. اليهود في القلس المتلكوا في القرن الناسع عشر عبدا في بيونهم

بقلم: عوفری إیلانی هاآرتس ۹/۱/۸۰۰۲

ذات يوم من أيام عام ١٨٨٠، زار المصر في المقدسي حاييم أهارون فاليرو سوق البلدة القديمة. كانت القدس حينها مدينة صغيرة نصف سكانها من العرب والنصف الآخر يهود. كانت عائلة فاليرو تعتبر في القرن التاسع عشر من العائلات العريقة

والثرية في أوساط اليهود السفارديم في المدينة، واشتهرت في الأساس بفضل إسهاماتها السخية في تطوير المدينة وشراء الكثير من العقارات في الضواحي الجديدة خارج أسوار المدينة.

ولكن رب الأسرة وجد في السوق هذه المرة «ممتلكات» من نوع آخر: طفلة إفريقية ابنة التاسعة تم جلبها إلى فلسطين على

ما يبدو من إثيوبيا بواسطة تجار الرقيق العرب الذين عرضوها للبيع كجارية. وجد فالبرو ضالته في هذه الطفلة الإثيوبية كي ترعى أطفاله السبعة، وقام بشرائها.

تقول البروفيسور روت كيرك، أستاذة الجغرافيا بالجامعة العبرية، والتي بحثت في تاريخ عائلة فاليرو: «كان هذا بعد وفاة زوجته، سمحا، إثر ولادتها لتوأم. ويبدو أن وفاة الزوجة هو ما دفعه إلى شراء الجارية، لأنه كان في حاجة إلى أحد يساعده في تربية الأطفال». وتقول كيرك إن أفراد الأسرة أطلقوا على الفتاة اسم «سارة لا بارتا» التي تعنى بلغة

ظهرت قصة الجارية سارة للمرة الأولى خلال المقابلات التى أجرتها كيرك في إطار الإعداد لكتابها «عائلة فاليرو- سبعة أجيال في القدس» والذى وضعته بالإشتراك مع الدكتور يوسف جيلس. ومؤخرا، أثير هذا الموضوع في مقال نُشر في الدورية العلمية « Quarterly». تقول كيرك: «الشئ الفريد هنا ليس فقط الشهادات التي تتحدث عن الجارية، وإنها أيضا أننا عرفنا تفاصيل عن تاريخ حياتها منذ شرائها وحتى وفاتها». وتوضح كيرك أنه لم يكن من المعروف قبل هذا الوقت أن اليهود كانوا يمتلكون عبيدا في فلسطين تحت الحكم العثماني. يمتلكون عبيدا في فلسطين تحت الحكم العثماني. « أدارت البيت ورعت الأبناء:

من المعروف أن تجارة العبيد لاقت رواجا في الإمبراطورية العثمانية خلال القرن التاسع عشر. وتقول كيرك إن معظم العبيد كان يتم جلبهم من إثيوبيا، والسودان، والسنغال، والقوقاز ومناطق آسيا الوسطى. وجزء كبير من العبيد الرجال كانوا يخدمون في قصر السلطان وقصور الأشراف. وتستطرد كيرك قائلة: «لم نسمع عن يهود في فلسطين كانوا يملكون عبيدا، ولكن يبدو أن العبودية كانت مقبولة في أوساط النخب اليهودية في القدس».

وتقول كيرك إن هذه القضية تعد دعامة أخرى لتوثيق تاريخ اليهود السفارديم الذين قادوا الاستيطان اليهودى في القدس «كان يوجد في هذه العائلات السفاردية رجال نشطون طوروا القدس بشكل مذهل. كثير من أبناء عائلة فاليرو درسوا في مدارس وجامعات في الجارج وكان منهم أطباء وقضاة. غير أن أعالهم نُسيت ولم تحظ باعتراف تاريخي. فعلى النقيض من أبناء عائلة ريفلين، على سبيل المثال، لم يكتبوا مذكرات أو كتب، ولذلك لم يُعترف بإسهاماتهم. بل وتميل ذاكرة تاريخ الاستيطان بشكل غير متوازن لصالح مساهمات الأشكناز على حساب السفارديم».

لا تتوقف قصة سارة السوداء عند شرائها، فقد كبرت في بيت عائلة فاليرو، واندمجت بالتدريج في حياتهم الأسرية. تزوج حاييم أهارون بعد فترة من امرأة أخرى، ولكن سارة استمرت في إدارة البيت ورعاية أبنائه، ولذلك كانت علاقتها بأفراد الأسرة قوية على نحو خاص. تقول كبرك: «هناك أوصاف لحاييم أهارون، وهو جالس مع زوجته وابنته في شرفة منزله بشارع يافو، بينها سارة السوداء تقوم بخدمتهم وتحضر لهم الأكل والشرب».

\* سارة تصبح جزءاً من الأسرة:

في عام ١٨٨٩، تم تحرير كل العبيد في الإمبراطورية العثمانية، ولكن سارة السوداء قررت البقاء مع الأسرة لرعاية الأبناء وتهودت، لدرجة أنها كانت تغطى رأسها على غرار المتدينات السفارديات من اليهود، كما أنها اعتادت الصلاة مع أبناء الأسرة.



تقول كبرك: «كانت تجلس في المعبد التابع لعائلة فالبرو في شارع يافو، وتتلو الصلوات وتقول آمين. إنها قصة غير مألوفة». بعد تحولها إلى اليهودية، قضت سارة بقية عمرها في منزل الابن الأكبر لحاييم أهارون: يعقوف فالبرو.

لا توجد تفاصيل كثيرة عن حياتها، ولكن قصتها ظلت محفورة في ذاكرة العائلة وتناقلتها الأجيال شفهياً. يروى المحامى أورين فاليرو، سليل العائلة، أنه سمع عن سارة منذ أن كان طفلا، ويقول: «لم يصل إلى جيلى الكثير من المعلومات عنها. لا توجد وثائق كثيرة، حتى إن اسم عائلتها غير معروف. ولكننا نعرف أن

العائلة كانت تكن لها تقديرا كبيرا. كانت مدبرة للمنزل، ولكن الأبناء تعاملوا معها وكأنها أمهم. كانت بمثابة الأم في البيت، خاصة بعد أن تهودت وأصبحت امرأة متدينة».

ويضيف أورين قائلا: "إنه أمر فريد أن تتحول فتاة من إثيوبيا جاءت للعمل كخادمة إلى شخصية رئيسية إلى هذا الحد في الأسرة. أتذكر أنه في منزل جدي، كانت هناك صورة في حجرة المكتب لسارة السوداء مع أبي. لقد كانت جزءاً من الأسرة.

\* لا أحد يعرف مكان دفنها:

وفقا لإحدى الروايات، توفيت سارة السوداء عن عمر يناهز السبعين عاما، في مستشفى «بيكور حوليم» بالقدس. ومكان دفنها غير معروف إلى الآن. ويقال إن «ريا سارة فاليرو- اشكنازي»، المنتمية إلى العائلة، قد سُميت في الغالب على اسمها. تقول ريا: «سمعت أنني سُميت على اسم سارة السوداء، لكنني لا أعرف قصصا عنها. الجيل السابق كان مع ف أكث ».

يظل السؤال عن الاسم الحقيقي لـ"سارة السوداء" بلا إجابة قاطعة حتى يومنا هذا، ولكن بحسب كيرك، هناك عنوان واحد قد يوفر لنا إجابة على هذا السؤال، وهو «معبد أسرة فاليرو في شارع أوهيل موشيه، حيث يوجد شاهد رخامي مدون عليه أسهاء أفراد العائلة، حيث نجد أن كل الأسهاء المدونة على الشاهد أسهاء عبرية وتحمل لقب عائلة فاليرو، باستثناء اسم واحد - نسخى بت طاجي، التي تُوفيت عام ١٩٦٩. ليس من الواضح لمن هذا الاسم، ولكن يُحتمل أنه اسم سارة. أبناء الأسرة لا يعرفون، ولكنني بدأت أفكر في أنه اسمها الحقيقي نسخى بت طاجي. إذا كانت هذه فعلا، فهذا يعني أنها توفيت عن عمر يناهز الـ٩٩».

(١١) اللادينو أو العبرية الاسبانية هي لغة تحتوى على الكثير من الكليات المأخوذة من اللغتين الأسبانية والعبرية، استخدمها اليهود في القرون الوسطى خلال وجودهم في إسبانيا، وحملوها معهم إلى البلدان التي عاشوا فيها بعد ذلك. تكتب بواسطة الأبجدية العبرية.

#### à justilles j

## حوارات

# حوار مع "أفيحاى أدرعي" على المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية

في مصعد أحد الاستوديوهات التابعة لقناة روسية في تل أبيب، قابل النقيب أفيحاى درعى رجل الأعمال رعنان جيسين، المستشار المقرب لآريئيل شارون. كان أدرعى قد انتهى للتو من مقابلة مع القناة الإخبارية الروسية التي تبث باللغة العربية، بينها كان جيسين في طريقه للأستوديو للظهور على شاشة نفس القناة ولكن ببثها الإنجليزي. كان القتال في غزة هو موضوع المقابلتين.

قال جيسين لأدرعي: "أنت تقوم بعمل مهم للغاية. كل دقيقة لك على قناة الجزيرة تنتقص دقيقة من تحريضهم ضدنا. ينبغى أن نكون على الشاشة أكبر وقت ممكن، يجب أن يروننا ويسمعوننا ويتلقوا رسائلنا. منذ اندلاع الحرب، ليس لدى أدرعي، المسئول عن الإعلام العربي في الجيش الإسرائيلي، دقيقة واحدة من الراحة. فهو يتنقل طوال الوقت بين القنوات الفضائية العربية ويواجه المذيعين المعادين مستخدما لغة عربية فصيحة وبلاغية تحفل بالأمثلة. ورغم أنه يكاد لا يكون معروفا في إسرائيل، إلا أنه أصبح في الآونة الأخيرة من الوجوه المألوفة في العالم العربي.

يقول أدرعي: "أقيس شهرتى في العالم العربي من خلال صفحتى على موقع الفيس بوك الإلكتروني، حيث أتلقى كل يوم عدداً هائلا من الدعوات من أناس في كافة أنحاء العالم



العربى لإضافتهم إلى قائمة الأصدقاء. إنهم يروننى على الشاشة ويضيفونى إلى قائمة الأصدقاء، رغم أننى أظهر في صورتى على الفيس بوك بالزى العسكرى ومن خلفى علم إسرائيل. ذات مرة، وجدت في صندوق البريد الوارد الخاص رسالة من كاتب بحرينى لم يستطع الاتصال بي، فراسلنى عبر البريد الإلكتروني".

ويضيف قائلاً: "ذات مرة، أعدت

الصحيفة الناطقة بلسان حركة الإخوان المسلمين في مصر تقريرا من صفحتى على موقع الفيس بوك، وكيف أنه يجب إبعاد الشباب عن هذه الصفحة حتى لا أغسل أدمغتهم. أدركت بعد قراءتى للتقرير أن خوفهم يخفى وراءه فكرة وجيهة، وعلى الفور بدأت أضع على صفحتى في الفيس بوك كل مقابلاتى مع وسائل الإعلام العربية، فربها أنجح أيضا في الوصول إلى الشباب المصري".

في منتصف الحوار، تلقي أدرعي اتصالا من وكالة أنباء "رامتان" في غزة لإبلاغه بأن حماس قررت مقاطعة الوكالة. فقال أدرعي للمتصل: "إذن، قد يكون بمقدوركم الآن أن تقولوا رأيكم فيهم بصراحة..؟"، فرد عليه المتصل قائلا "لن نستطيع أبدا أن نقول رأينا بصراحة"، ثم انقطع الاتصال. يعود أدرعي ليحكي لنا عن بادرة طيبة التي صنعتها له "الجزيرة" أمس- القناة الأكثر شعبية في العالم العربي. "أعدوا مادة أمس- القناة الأكثر شعبية في العالم العربي. "أعدوا مادة

إعلانية أُذيعت طوال الوقت، حيث نرى في البداية عنوانا كبيرا "غزة تحت النار"، ثم يُسمع صوتى وأنا أصرخ في المذيعة: على البربريين الذين يطلقون الصواريخ أن يحترسوا، إذا كان هناك بيت يُخبئون فيه صواريخ، إذن سنقصف البيت!. وبدورها، تصرخ مقدمة الأحبار في وجهي، بينها تبدو في الخلفية صور قتلي ويظهر عنوان: غزة تحت النار، مرة أخرى".

#### \* إذن، لقد أصبحت نجها:

يقول أدرعي بابتسامة: "نعم، ولكن فقط بعد أن اتصل مشاهدون من شتى البلدان العربية بشبكة الجزيرة محتجين على ظهوري على شاشات القناة، وطلبوا عدم إذاعة هذه المادة الإعلانية، رضخ مسئولو القناة ولم يذيعوها، ولكن هذا لم يدم طويلا، حيث اتصلوا بي بعدها ببضع ساعات وطلبوا منى الظهور هذا المساء على شاشتهم. إنها مصلحة لنا ولهم أن أظهر على القناة. بطبيعة الحال، هم يطلبونني في الأوقات التي يستطيعون فيها إحراجي، وأنا أوافق على الذهاب لإظهار النجاحات التي قمنا بها. ولكني أقول الحقيقة حتى عندما يكون الوضع محرجاً. أنا واجهة الجيش الإسرائيلي أمام الجمهور العربي، ولكني في النهاية لست إلا جزءاً من منظومة متكاملة للمتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي تعرف عملها وتقوم به جيدا".

بعد انتهاء حرب لبنان الثانية، تعرضت جميع وحدات الجيش الإسرائيلي لانتقادات لاذعة. وبدورها لم تنجو إدارة الإعلام بالجيش الإسرائيلي من النقد، حيث كان هناك من اتهم الناطقون بلسان الجيش بالمسئولية عن كشف معلومات حيوية لحزب الله من خلال وسائل الإعلام. فالمراسلون الإسرائيليون والأجانب كشفوا المواقع الدقيقة للوحدات العسكرية الإسرائيلية ومواقع سقوط الصورايخ، فيا استضافت نشرات الأخبار لواءات من الجيش الإسرائيلي شرحوا بالتفصيل تحركات الجيش أثناء المعارك، بل إن رئيس الأركان دان حالوتس الذي كان يفترض به قيادة القتال ظهر في نشرات الأخبار الرئيسية بالتليفزيون الإسرائيلي بينا ظهر في نشرات الأخبار الرئيسية بالتليفزيون الإسرائيلي بينا كانت الصواريخ تتساقط على البلدات الإسرائيلية.

الرائد أفيطال ليبوفيتش، المسئولة عن الإعلام الدولى فى الرائد أفيطال ليبوفيتش، المسئولة عن الإعلام الدولى فى إدارة الإعلام بالجيش الإسرائيلي، تتنقل بين الغرف التى يجلس فيها المراسلون الأجانب فى القدس، وتقول لهم: "فى الخامسة والنصف، سيعقد عميد من سلاح الجو لقاءً مع المراسلين الأجانب لإطلاعهم على الوضع". وعندما سألها مدير وكالة الأنباء الفرنسية ما إذا كان العميد من سلاح الجو سيجرى مقابلات صحفية بعد ذلك، أجابته بالنفي، فقال لها: "كل التقدير لكم، إنه تغيير إلى الأفضل. فى الحرب السابقة، جلس هنا قائد سلاح الجو فى منتصف الحرب وأجرى أحاديث صحفية معنا. الآن، ها هم يعملون أخيرا".

وبالفعل، هذا هو التغيير الذي يتحدثون عنه في إدارة الإعلام بالجيش الإسرائيلي: قليل من الكلام، كثير من الفعل، وفي هذا الصدد، يقول عوفير كول، رئيس إدارة الإعلام في الجيش الإسرائيلي: "يوجد أناس هنا جلسوا وفكروا في الطريقة الصحيحة لتقديم الجيش الإسرائيلي للجمهور، بمعنى أنه إذا تطلب الأمر للحصول على نتائج عدم الساح للعسكريين بالكلام، فهذا ما سيكون. يهمنى أكثر أن يعتنى قائد الكتيبة بجنوده وليس بالمراسل الذي يرافقه في الميدان. لقد تابعت الحرب الأخيرة كمواطن، وجلبت معى عند تعييني في تابعت الحرب الأخيرة كمواطن، وجلبت معى عند تعييني في ملسان الجيش الإسرائيلي، جلب معه كل خبراته، وأرسينا معا هذا النظام الجديد".

وفى تلك الأثناء، يثير هذا النظام الجديد غضب الكثير من المراسلين، الأجانب والإسرائيليين على حد سواء. ومن أبرز أسباب هذا الغضب قرار حظر دخول الصحفيين إلى قطاع غزة، وإلى كثير من المستعمرات المحيطة بغزة والتى توجد بها حشود للقوات الإسرائيلية؛ وكذلك قرار الحظر على العسكريين في الخدمة من إجراء مقابلات أو الإدلاء بأحاديث باستثناء الناطقين بلسان الجيش الإسرائيلي وقيادة الجبهة الداخلية. وتوضح أفيطال ليبوفيتش قائلة: "لماذا نسمح للصحفيين بالدخول ونعرض بذلك حياة الجنود عند حاجز ايريز للخطر..؟ يكفى ما حدث لنا في حرب لبنان الثانية عندما صور الصحفيون كل هدف يتحرك وقدموه لحزب الله".

يقول كول: "استبدلنا اللواءات العاملين بلواءات متقاعدين. كل اللواءات والمسئولين العسكريين السابقين الذين يظهرون على شاشات التليفزيون لا يتحدثون هباءً، فنحن نوجههم جميعا ونلتقى بهم كل مساء لكى نبلغهم بالرسائل المحددة التى نريد نقلها من خلالهم. في تلك الأثناء، يبدو أن هناك من يعترض على طريقة عملنا، ولكننا تعلمنا من أخطائنا وهذا كاف بالنسبة لنا. نحن نتحدث بحرفية. لن تروا بعد الآن جنودا يبعثون بتحياتهم لأمهاتهم على شاشة التلفزيون".

فى إطار التغييرات التى طرأت على إدارة الإعلام بالجيش الإسرائيلي، تقرر نقل مقر إدارة الإعلام الدولى إلى مبنى المراسلين الأجانب فى القدس. وهناك يمكن أن نجد أفيطال ليبوفيتش، المسئولة عن الإدارة، تتنقل بين مكاتب المراسلين، وتجرى حديثا كل ساعة مع شبكة إخبارية، حيث تبدأ يومها بشبكة "سكاى نيوز" الأمريكية، وتنهيه بمقابلة توبيخية مع شبكة دولية "لم تغط الجانب الإسرائيلي بشكل كاف".

من جانبه، يقول العميد آفى بنياهو، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "توليت مناصب كثيرة فى الدولة. فقد سبق أن عملت مستشارا لرئيس الوزراء ولوزير الدفاع، ورأيت مدى

يختارات إسرائيلية

أهمية الإعلام الدولي. لا يجب أن نهجر هذه الساحة. السفراء الأجانب في إسرائيل يقرأون كل صباح صحيفة "جيروزاليم بوست" ويتابعون دائها الـCNN. إذا كانت إدارة الإعلام في الجيش الإسرائيلي قد خصصت من قبل وقتا كبيرا للإعلام الإسرائيلي، فإننا نركز الآن على الإعلام الأوروبي كجزء من استراتيجيتنا الجديدة. إنه أمر مهم جدا".

وتقول ليبوفيتش: "أنشأ الجيش الإسرائيلي قناة على موقع يوتيوب الإلكتروني (You Tube) عرضنا فيها مثلا لقطات من الهجوم على شاحنة محملة بصواريخ جراد. حققت القناة نسب مشاهدة مرتفعة جدا، وباتت الآن في المرتبة السادسة من حيث كثافة المشاهدة. أفكر الآن في عرض ملخص للنشاطات اليومية للجيش الإسرائيلي في هذه القناة. نحن نفعل ذلك بطريقة ذكية، بحيث أن أي كلمة بحث بالعربية ستقود المرء إلى هذه المقاطع".

#### \*\* الظهور الأول على الشاشة:

اعتاد أدرعى منذ فترة طويلة على المراسلين، والصحفيين، ومقدمى الأخبار المعادين. فهذه مهنته، ويبدو أنه يكتسب منها الشجاعة. يقول أدرعي: "أخصص النهار للمحطات الإذاعية العربية، لأن أهالى غزة يستمعون فى هذه الأوقات للراديو. بدأت عملى اليوم فى الثامنة إلا خمس دقائق بحديث مع الإذاعة الإسرائيلية باللغة العربية؛ وفى الثامنة وعشر دقائق أدليت بحديث للإذاعة الفلسطينية فى رام الله؛ وبعد ذلك أدليت بحديث لراديو الـ"بي.بي.سي" باللغة العربية، الذى يعد الأكثر توازنا فى العالم العربي. لديهم موجات بث مفتوحة وأحيانا يستضيفونى عدة مرات فى برنامج واحد، ليس لديهم مشكلة فى ذلك. وبعد ذلك أذهب إلى تليفزيون الـ"بي. سي. سي" ثم راديو "مونت كارلو".

ولكن مع كل الاحترام للمحطات الإذاعية، لا تزال قناة الجزيرة القطرية هي الساحة الحقيقية والأهم بالنسبة لأدرعي، الذي يقول: "هم ليسوا من محبى إسرائيل، ولكن يجب الحديث معهم. تربطني بمراسلي القناة علاقة شخصية، حيث أصبحنا شه أصحاب".

لم يصل أدرعى إلى منصبه هذا بالصدفة، فقد استهوته اللغة العربية منذ أن بدأ يتعلمها في مدرسة هرئيلي بحيفا. وعندما التحق بالجيش، انضم إلى سلاح المخابرات لإتقانه الكامل للعربية. ويقول: "فترة خدمتي كانت مثيرة على نحو خاص. بقيت خمس سنوات في الخدمة الدائمة، إلى أن استُحدث هذا المنصب. استغرق الأمر عاما حتى أصل إلى منصبي هذا، ومنذ ذلك الحين وأنا في سباق دائم مع نفسي".

#### الشاشة..؟

- "توليت هذا المنصب قبل بضعة أيام من اختطاف جلعاد شاليط. فجأة انهالت على الاتصالات من غزة للاستفسار عما

يحدث. سارعت إلى قناة الجزيرة وكنت حينها في قمة النشوة. في البداية، كنت أستعد طويلا قبل ظهوري على الشاشة، أما الآن فأنا أفعل ذلك بشكل تلقائي".

رغم العداء الشديد الذي يُقابل به أفيحاى أدرعى في كل مرة يظهر فيها على الشاشة، إلا أن قواعد اللعبة تكون واضحة تماما حتى للمحاورين من الجانب الآخر الذين يحرصون على مراعاة قواعد الذوق واللياقة معه. يقول أدرعي: "هناك دول تُطلق علينا الكيان الصهيوني، ولكن عند استضافتي يقدمونني كمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. هم يعرفون أنهم إذا قدموني كناطق باسم "جيش الاحتلال"، فإن العلاقة معى ستنتهي على الفور. كما أنهم يحرصون دائها على توديعي في نهاية كل مقابلة، قائلين إلى اللقاء. صحيح أن هناك حوارات كثيرة ليست لطيفة. عندما تحدثت عبر إذاعة غزة في اليوم الأول للعملية، كان السكان هناك تحت الهجوم، وكانت المشاعر للعملية، ولكنني أعرف دائها كيف أتعامل مع الوضع".

وبالفعل، لا يخجل أدرعى من أن يرفع صوته أو أن ينفجر غاضبا أو أن ينتقد بشدة الادعاءات الموجهة لإسرائيل، ويقول: "فى بداية الحديث أكون هادئا، ولكن عندما يشرعون فى الحديث عن القتلى وأكاذيب حماس، لا أتذلل وإنها أرد بقوة، مما يجعلهم عصبيين. مهمتى هى إقناع الناس فى الجانب الآخر. حتى لو أقنعت شخصا واحد فى نهاية كل مقابلة، أكون بذلك قد نجحت. أذكرهم دائها بأننى منذ اليوم الأول لعملية حذرت كل من يخبئ فى بيته ناشطين من حماس بأن يغادر البيت فورا لأنه قد يتعرض للأذى. وأقول إن من رفض المغادرة وظل فى بيته، يكون هو المسئول ولا يجب إلقاء المسئولية علينا".

بالإضافة إلى النضال الذي يخوضه للرد على حملات التشهير الشعواء في القنوات الفضائية العربية، يواجه درعى تحديا آخر يتمثل في اللغة العربية، ويقول: "إنهم يحاولون دائها تعجيزي بأمثلة عربية فصيحة أو كلمات صعبة، وذلك لتشويشي. ولكنني أتركهم في النهاية وعلامات التعجب على وجوههم. جميعهم هناك لا يصدقون أنى لست عربيا، وأن آبائي ولدوا في السرائيا."

#### \* ربها قد تجدلك أيضا عروسا عربية..؟

- "لا. أشكرك. لدى صديقتى التى توجد الآن فى مرمى الصواريخ. لقد زارتنى بالأمس فى مكتبى لقضاء بعض الوقت معي، لأننى لا أستطيع أخذ إجازة. بعد أن تنقلنا بين القنوات، سألتنى إن كان بمقدورى العودة معها إلى البيت للاستراحة قليلا. قلت لها إنه لا يمكن، حيث أننى سأظهر بعد قليل فى برنامج حصاد اليوم الذى تقدمه قناة الجزيرة. أدركت حينها أننى لن أرتاح قبل انتهاء العملية. على الأقل، يشاهدنى والداها طوال الوقت ويفخران بى حقا".

# حوار مع البروفيسور "رئيف شترينهل" بقلم: أميرالام الحاصل على جائزة إسرائيل العلل العلام على جائزة إسرائيل العلام المدال

قبل ثلاثة أشهر، في ٢٥ سبتمبر، انفجرت عبوة ناسفة على مدخل منزل المؤرخ والحاصل على جائزة إسرائيل، البروفيسور زئيف شترينهل، بالقدس. وكانت العبوة قد انفجرت عندما قام شترينهل بفتح باب منزله ورغم إصابته الطفيفة، إلا أن العاصفة التي هبت كانت قوية. وقد اعتبر البعض أن رغبة مجموعة من الأشخاص في المساس بشخص بسبب آرائه هي طعنة في ظهر الديموقراطية. وارتعدت الأرض وسارعت الشرطة بفتح التحقيق. ومنذ ذلك الحين، جلس المحققون

كثيراً فى الصالون المتواضع بمنزل شترينهل، وتناولوا الفطائر الصحية التى تعدها زوجته زيزا شترينهل وجعوا أقوالا كثيرة. ومع ذلك، فإن من وضع العبوة لازال طليقاً. ويقول البروفيسور شترينهل: "إنهم يبحثون فى مسار اليمين المتطرف. وحتى وقتنا هذا لم يتوصلوا لشيء. على أية حال، هذا ما قالته الشرطة. أعتقد أنهم لو كانوا يظنون أن العرب هم الذين فعلوا ذلك، لقبضوا عليهم منذ فترة، وتجارب السنوات الماضية توضح أنهم يقبضون على العرب بسهولة أكبر وأسرع مقارنة باليهود".

يعتبر زئيف شترينهل (٧٣ عاماً) صاحب آراء، واليوم أيضاً بعد العملية والإصابة في ساقه، يقول آراءه بإصرار، بل وبإصرار أكبر. وهو متخصص في الأساس في مجال دراسات الفكر السياسي في أوروبا في القرن العشرين، وكان قد كشف آنذاك عن الجذور الفاشية لبعض عناصر اليمين الفرنسي، وهو ما أثار السخط عليه. وحينها، لم يتراجع عن آرائه بسبب هذا الغضب، أو بسبب الخوف.

فى السنوات الأخيرة، فى ظل تراجع القيادة الروحية لليسار، يكون هو المفكر الأخير الذى ظل على موقفه، آخر شيوخ القبيلة كما يقولون. وفى أحد اللقاءات معه فى منزله حضرت ابنته الدكتورة ياعيل شترينهل. وهى تقول: "اختيار هذا اليمين المتطرف لوالدى كهدف، يوضح انهيار الشخصيات والرموز فى اليسار. لم يعد لديهم من يهاجمونه". كان من المفترض إجراء اللقاء بيننا بعد وقت قصير من

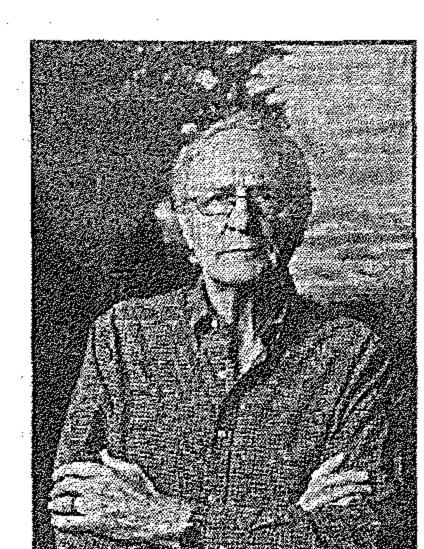

التفجير في منزله، ولكن تم تأجيله. في البداية بسبب آلام الجرح، ثم الإنهاك الشديد، ثم موجة الزيارات القادمة من كل أنحاء العالم. ويقول شترينهل: "ركز كل الحضور على نقطة رئيسية: هل الديمو قراطية الإسرائيلية تنهار..؟ الجميع سألني: كيف يمكن أن تصل إسرائيل إلى مثل هذا الوضع..؟ اندهش الناس كثيراً من هذه الواقعة، ودارت بيني وبينهم حوارات كثيرة، وكنت منهكا بشدة. من جهة ثانية، شعرت أنني محاط بكثير من الناس: فقد حضر أصدقاء لم أشاهدهم منذ ٥٠ سنة، وتلاميذي،

وأتذكر أن الدكتور مناحم بن ساسون، الأستاذ السابق بالجامعة العبرية، ورئيس اللجنة الدستورية بالكنيست، وكنا على خلاف في الماضي، حضر على الفور إلى المستشفى وقبلنى على جبيني. هذه هي الردود التي تلقيتها، وأنا أشعر الآن فقط أننى بدأت أسترد قواي".

والآن، عندما أصبحنا بالتحديد بالقرب من مدخل المنزل بعد ترميمه، في مكان انفجار العبوة عندما فتح شترينهل باب المنزل، سألته عها إذا كان جسمه يرتعد كلها أمسك بمقبض الباب. وهو يقول: "لا أحلم بكوابيس، لقد حدث ذلك وانتهى. إنني لا أخاف، لكنني لازلت أعتقد أن أحداً ما يمكنه أن يقوم بعمل إجرامي ضدي، كيفها يشاء. إنني لا أخشى، ولم أغير نهج حياتي. لكنني دائها أخشى من حدوث شيء لزوجتي زيزا، وبناتي، وحفيداتي. ولذا فإنني لن أغفر أبداً لمن ارتكب هذه الفعلة. ليس لأنهم حاولوا المساس بي، وإنها لأنهم ربها كانوا سيضرون أحد أفراد عائلتي، وهذا هو أول أمر جال في خاطري عند حدوث ذلك".

\*حقا..؟ لم تشعر بالغضب أو الخوف..؟

- "كلا. لم تكن أول فكرة تبادرت إلى ذهنى أنهم يحاولون قتلي، وإنها ربها كان أحد غيرى سيفتح هذا الباب. ربها فتحت الباب زوجتى زيزا أو ابنتى ياعيل. كانت ياعيل قد اصطحبتنا قبل ذلك بيوم من المطار، وكانت ترغب في البقاء ليلة أخرى، ومن المحتمل أن تكون هي هناك، وأحيانا كانت تحضر ابنتى الكبيرة وتمكث معناهي وحفيداتي، وهذا هو السبب في قلقى الكبيرة وتمكث معناهي وحفيداتي، وهذا هو السبب في قلقى

からうべき

حتى الآن".

يقوم بذلك..؟

#### \* دعنا نعود إلى هذه اللحظات.

- "حدث ذلك الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. خرجت لإغلاق الباب الخارجي لفناء المنزل. عندما فتحت باب الشقة وقع الانفجار، وعلى الفور شاهدت حبل يتدلى من مقبض الباب. وسرعان ما أدركت أن هذه عبوة ناسفة. ومن حسن حظي، أنني كنت قد عدت من باريس قبل ذلك بيوم وكانت الأمتعة لا تزال موضوعة بالقرب من الباب. وهذه الفوضي أنقذتني، لأنني لم أقترب إلى الباب مباشرة، بطبيعة الحال، وإنها خطوت بين الأمتعة وأصابت الشظايا أعلى ساقى اليمني، وإذا لم تكن هذه الأمتعة موجودة، كنت سأصاب في أسفل البطن وكانت الإصابة ستكون أكثر خطورة.

"سالت دماء كثيرة، لكننى أدركت أن هذا جرح غير خطير، وامتلأت الشقة بالدخان، وانقطعت الكهرباء. لقد مرت على لحظات أكثر صعوبة، وتعرضت لإصابات أخطر، ولم أفكر في الخوف، وفكرت في ضرورة العودة إلى ممارسة الحياة. وفي غضون ذلك حضر الجيران الذين سمعوا صوت الانفجار، وحضرت سيارات الشرطة والإسعاف وفرق الإطفاء. أخلوا المنزل وفحصوه".

\* ومنذ الوهلة الأولى كنت تعرف من وضع هذه العبوة؟

- "كنت أدرك أن ذلك ليس أحد اليسارين، وكذلك ليس أحد طلابي، الذي ربها كان مجبطاً من التقدير الذي منحته له. وقال يوسى بيلين في الكنيست إن عضوين من حركة "الحارس الفتى" هما اللذان قاما بذلك. وأنا أوافق على هذا الرأي. وأعتقد أنهم ينتمون لهذه المجموعة، التي شاهدنا مثلها في الأسابيع الأخيرة في الخليل.. فمن غيرهم يمكن أن

على مر سنوات، يرى شترينهل أن المستعمرات غير شرعية، وأن هناك اختلاف جوهرى بين الأراضى التى احتلت سنة ١٩٦٧، وهو احتلت سنة ١٩٦٧، وهو يرى أن الأراضى التى احتلت سنة ١٩٤٨ كانت ضرورية ولذا فهى شرعية، وأن الأراضى التى احتلت سنة ١٩٦٧ لم تكن ضرورية ولذا فهى غير شرعية.

قبل سبع سنوات كتب فى أحد مقالاته يقول: "لو كان الفلسطينيون لديهم قدر من الذكاء، لركزوا نضالهم على المستعمرات، ولا يمسون النساء والأطفال، ويمتنعون عن الإطلاق على جيلو، وناحال عوز، وسديروت". وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة حينها. وأوضح شترينهل أنه كان يقصد عموم السكان المدنيين وليس فقط الأطفال والنساء. وبعد أسبوع خفف من حدة تصريحاته وكتب يقول فى أحد مقالاته: "صحيح أن المستعمرات كارثة تاريخية، إلا

أنه يعيش بها حالياً بشر مضطرون لحماية أنفسهم". منذ ذلك الحين اعتدلت تصريحاته أكثر.

"يمكن الافتراض أيضا أن جائزة إسرائيل التي حصلت عليها في الاحتفالات بالعيد الستين للدولة كان لها دور. فقد اعتبروا أنها جائزة رسمية تمنح لإنسان يتحرش بهم، رغم أنى فزت بالجائزة عن أعمالي العلمية في العلوم السياسية وليس عن كتاباتي الصحفية.

وهذا يعنى أن هناك أناس لا يتورعون عن الإيذاء الجسدى لإنسان يعبر عن آراء لا يجبونها. هذا الأمر من أخطر الأمراض التى قد تصيب مجتمع ديموقراطي. يقول لى أعضاء في حركة "السلام الآن" إنهم لا يركبون سياراتهم قبل فحصها أولا".

#### \* هل فكرت يوما أن هذا قد يحدث لك..؟

- "نعم، ولكن لم أكن أتوقع أن تصل الأمور إلى هذا الحد. فالعنف، الذي بات مسألة روتينية في المناطق الفلسطينية (يقصد بها المناطق التي احتلت سنة ١٩٦٧ ويعيش بها المستعمرون)، يتسلل إلى المجتمع الإسرائيلي. لقد تطورت في المناطق الفلسطينية ثقافة عنف تمارس في الأساس ضد العرب، وعند الضرورة تمارس أيضا ضد اليهود. أقول منذ سنين طويلة إن سلطة القانون انهارت في المناطق، وأن دولة إسرائيل تواجه في الحقيقة كيانين ذاتيين هناك: الكيان الفلسطيني والكيان الاستيطاني، ودولة إسرائيل لا تستطيع المساس بكل ما يتعلق بالكيان الاستيطاني، فمن الصعب جدا المساس باليهود".

القانون في المستعمرات، وانظر إلى ما حدث عند إخلاء المنزل المتنازع عليه" في الحلية الحليل.

- "كان هذا الإخلاء مفاجأة سارة بالنسبة لي. لم يكن الأمر بالخطورة التي توقعت أن يكون عليها. صحيح أنه كانت هناك صور لمستعمر يطلق النار على فلسطيني، ولكنها ليست المرة الأولى. لقد تم تضخيم هذا الحادث لأن أحداث الخليل كلها ضُخمت إعلاميا. لو حدثت واقعة إطلاق النار هذه في مكان آخر غير الخليل، لست متأكدا أنها كانت ستحظى بنفس الاهتهام. بصفة عامة، بات العنف هو طابع الحياة المألوف في المناطق الفلسطينية الآن، والخليل هي المثال الأبرز على هذا العنف منذ سنوات طويلة. فمنذ اللحظة الأولى، رأينا مدينة عربية كاملة تقع أسيرة في أيدى بضع أسر يهودية تحت حراسة دائمة من الجيش والشرطة".

#### \*\* أنا أيضا مذنب:

اجتاز شتيرنهل في شبابه تغييرات كثيرة. فقد وُلد لأسرة ثرية في بولندا. فقد أسرته في أحداث النازي، ونجح في الهروب من بولندا بواسطة قطار للصليب الأحمر نقله إلى

معهم كما يتعاملون مع المخربين العرب. يجب تطبيق القانون

قوانين، واحد للعرب والآخر لليهود".

\* يبدو من كلامك أنه يجب هدم منزل اليهودى الذى اعتدى على اعتدى على عربي، كما بحدث مع العربى الذى يعتدى على مهودى..؟.

- "أنا لا أرى أنه يجب هدم المنازل من الأساس، سواء للعرب أو اليهود. إنه قانون وحشى ورثناه من أيام الانتداب البريطاني- هدم منزل أسرة كاملة لأن أحد أفرادها ارتكب جريمة. هل فى تل أبيب يهدمون منزل أسرة كاملة ويشردونها فى الشارع لأن أحد أفرادها ارتكب جريمة..؟".

\* اليسار في إسرائيل خاو:

السياسة وصراعاتها ليست بغريبة عن شتيرنهل، فقد انضم في عام ١٩٧٧ إلى حزب العمل مع مجموعة من المثقفين أطلقت على نفسها اسم "مجموعة الـ٧٧"، بهدف إعادة ترميم حزب العمل بعد خسارته التاريخية أمام حزب الليكود في انتخابات عام ١٩٧٧، وتحوله إلى حزب معارضة. يقول شتيرنهل عن هذه التجربة: "كان هذا درسا قاسيا لى في السياسة، حيث أقسمت بعدها على عدم الانضهام إلى أي تنظيم سياسي، حيث اتضح لى أننى لا أفهم الآليات العقلية لمحترفي هذا المجال".

فى تلك الفترة فهم شتيرنهل أيضا آليات الهدم الذاتى فى حزب العمل: "عند انضامنا، وجدنا حزبا فى صدمة، فقد كانت المرة الأولى التى يفقدون فيها السلطة. كانوا يبدون لى كالضائعين، كأسهاك أخرجوها من الماء. تصورنا حينها أن الحزب فى حاجة إلى دورتين أو ثلاث دورات كنيست، أى نحو ١٢ عاما، لترميم نفسه من جديد. قلنا: الوضع مفزع، والحزب خاو من الناحية الأيديولوجية. أردنا تحويل الحزب إلى مركز أيديولوجي، ولكن ذلك لم يجد. بالنسبة للحزب، كان كافيا لهم أن هناك إدارة وسيارة خاصة لآبا إيبان.

"قدامى رجال الحزب لم يكونوا على استعداد للجلوس فى مقاعد المعارضة. طلبنى جاد يعقوفى للحديث على انفراد وقال لي: أنتم تتحدثون عن بناء الحزب فى ١٠-١٢ عاما، فهل تعتقد أن بيريس ورابين سينتظران كل هذا الوقت حتى تنتهوا من إعادة ترميم الحزب..؟ هل لديها وقت لذلك..؟ لم أفهم حينها أن هؤلاء الأشخاص لا يستطيعون الجلوس فى مقاعد المعارضة. إخراجهم من السلطة كالحكم عليهم

فرنسا، وهو يقول دائها إنه عاد من فرنسا ليكون يهوديا، وعندما هاجر إلى إسرائيل عام ١٩٥١ عاد ليكون إنسانا.

\* لقد مررت بأحداث النازى وأنت طفل، وهربت من النازيين، وشاركت فى ثلاث حروب فى إسرائيل، كيف تشعر وأنت ترى أن يهوداً من أبناء جلدتك هم تحديدا الذين يتعرضون لك بالأذى..؟

- "أحد أصدقائى قال لى: لقد فعل اليهود فيك ما لم يفعله المصريون. ليس هذا أبدا المشروع الصهيونى الذى حلمنا به ولكننى أحمل نفسى وجيلى كله المسئولية عن ذلك. فنحن الذين سمحنا بحدوث ذلك. لقد كنا الجيل التالى لمن أقاموا الدولة وخاضوا حرب التحرير (١٩٤٨)، وقد نجحنا فى كل شئ ما عدا أمر واحد، وهو أن نضمن المستقبل. نجحنا فى كل المجالات التى تخصصنا فيها، وبنينا دولة من شأن أى دولة جديدة أن تحتذى بها. ولكننا لم ننجح فى ضمان المستقبل، لأننا سمحنا بنمو المستعمرات بشكل سرطاني. كنا نعرف أن المستعمرات كارثة ومع ذلك لم نمنعها. أعتقد أن جيلنا اهتم بنفسه أكثر من اهتمامه بالمجتمع".

"نحن نسير الآن على حبل دقيق: ليس لأن لدينا أعداء في العالم العربي أو لأن لدينا إيران، وإنها لأننا أوجدنا هنا حياة هشة. يخالجني منذ سنوات شعور بأننا فقدنا شيئا أساسيا بداخلنا. لقد انحرفت السفينة في البحر، وليس مؤكدا أن بها ربان أو حتى بوصلة. لست متأكدا أننا نعرف وجهتنا، ولكننا نبحر، ورغم ذلك، لن أغادر هذه السفينة أبدا، وأتمنى أيضا الا تغادرها بناتي وأحفادي، وإن كنت لا أعرف ماذا سيكون معربة ها"

\* هل تشعر بالخوف على وجود إسرائيل..؟

- "عندما يسألونى ما إذا كانت دولة إسرائيل ستظل قائمة لمائة سنة أخرى، أقول إننى أتمنى ذلك. ولكن إذا وضعت أمام عينى كل الاعتبارات الموضوعية، فلا يمكن القول إننى متأكد تماما. أخشى مما يحدث في الداخل. الاستيطان كظاهرة تاريخية هو الخطر الأكبر على الدولة. المناطق الفلسطينية ستدمر دولة إسرائيل. أعتقد أنه إذا دمر أحد الصهيونية، فسيكون المستعمرين وليس العرب".

\* ما الذي يجعلك تعتقد ذلك..؟

- "لأنهم يخلقون وضعا سيكون من المستحيل فى ظله الانفصال عن الفلسطينين، وحينها سيخلقون بأيديهم دولة ثنائية القومية، وهو الأمر الأسوأ. ستصبح الحياة جحيم، إنه الرعب والإبادة. لا أريد التفكير فى أن مصير أحفادى أو أحفاد أحفادى سيكون كمصير آبائي".

\* لنعد إلى القنبلة التي ألقيت على أعتاب منزلك. ما العقوبة التي كنت تحكم بها على من وضعوها..؟

- "عندما يُلقون القبض على من فعلوا ذلك، يجب التعامل

عتارات إسرائيلية

بالموت.

"هذه العقدة لا تزال تلازمهم حتى اليوم. حزب العمل اليوم يعانى من تآكل ثقافي، وفقد هويته منذ سنوات عديدة وليس لديه أهداف اجتهاعية، ولا يمتلك أساساً رؤية اقتصادية – اجتهاعية متميزة، التي يجب على أى حزب يسارى اجتهاعى ديموقراطى أن يجملها. لديهم سياسة في القضية الفلسطينية، ولكنها لا تختلف عن سياسة حزب كاديها، وهكذا لا يوجد اليوم ما يميز الحزب.

"بوجه عام، يعانى اليسار الإسرائيلى من فراغ ثقافي. الهدف الرئيسى لليسار في أى مكان منظم في هذا العالم هو تغيير وجه المجتمع: وهذا ليس معناه الاعتراف بشرعية الرأسمالية. اليسار ليس الموافقة على الفجوات الاجتماعية كتلك السائدة لدينا الآن. اليسار ليس الموافقة على أن يكون طفلاً بين كل ثلاثة أطفال جائعاً. اليسار ليس الخوف من مصطلح الاشتراكية، والاشتراكية الديموقراطية، مثلما يخافون هنا، لأنهم غير قادرين على الصمود أمام الديماجوجية اليمينية، التي تقول إن الاشتراكية هي عودة إلى حقبة الخمسينيات".

"لقد عدت للتو من أمريكا. هناك أيضا قالوا عن أوباما إنه يريد العودة إلى الحقبة الستالينية. ولكن ذلك لم يردعه عن نيته. لم يكن لدى حزب العمل قط الجرأة على الوقوف في جبهة واضحة وأن يقول كلام واضح. لقد اهتموا بزيادة هذه المخصصات أو تلك، بدلا من المساس بمسألة ما إذا كان يجب عليهم التسليم بالرأسمالية، أم أنهم يرون أن هناك حاجة لتغيير ورقابة ووجود من جانب الدولة. حتى في ظل تلك الأزمة الاقتصادية، اليسار هنا غير قادر على أن يقول الكلام الذي يقولونه في أوروبا وأمريكا، والذي فحواه أن الدولة يجب أن تتدخل بشكل كبير في كافة قطاعات الأنشطة الاقتصادية- الاجتماعية. هناك من يجب أن يقوم بهذا الدور وأن يكون بمثابة الدرع للجمهور، وأن يهتم بمن لا يستطيع الدفاع عن نفسه، وهذا هو دور الحزب الاشتراكى-الديموقراطي. حزب العمل بشكله الحالي لا يقوم بدور حزب اليسار، ولا حتى بدور الحزب المعتدل، ومن لا يقوم بدوره ليس له الحق في الوجود".

\* هل تعتقد أنه يجب تفكيك حزب العمل..؟

- "نعم. أعتقد أن اليمين الاجتماعي لحزب العمل يجب أن يندمج في حزب كاديما. واليسار الاشتراكي- الاقتصادي لحزب العمل يجب أن يندمج في ميريتس وأن يقيم معه حزب اليسار الاشتراكي الديموقراطي الذي نحتاجه دون الخوف من هذا المصطلح".

\* هل تستبعد إمكانية نجاح باراك في إعبادة ترميم الحن ب..؟

الحزب..؟ - "لن ينجح. طوال ٣٠ عاماً والحزب في حالة تدهور،

والآن وصل لنقطة الانحدار التدريجي إلى اليمين. كان يجب على باراك المضى قدماً نحو المعارضة وبناء الحزب، ومحاربة تلك السياسة الاقتصادية الغاشمة، ولكنه لم ولن يفعل".

\* الله أوهمنا أنفسنا:

\* كيف تفسر أن يحظى الليكود خلال فترة اقتصادية صعبة بتأييد جارف كهذا، حتى من جانب الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمهمشة..؟

- "هذه إحدى نقاط ضعف السياسة الإسرائيلية. باسم الشعور بالوطنية يحشدون الطبقات الاجتهاعية المضطهدة للتصويت لصالح من سيجعلونهم أكثر تعرضاً للاضطهاد. إن الطبقات الاجتهاعية الدنيا في حاجة لتعويض عن النظرة الدونية التي يتعرضون لها، والتعويض يأتي باللعب على أوتار الهوية القومية لتك الطبقات. هذا نهج كلاسيكي تتبعه أحزاب اليمين".

"لقد نجحوا في إقناع الكثيرين جداً بأن الاقتصاد الرأسهالي يضمن حريتهم، لأنه عندما لا تتدخل الدولة فإنها تمنحهم المزيد من الحرية. هذا في الوقت الذي تكون فيه تلك الطبقات الفقيرة والمهمشة فعلاً في حاجة لمزيد من التدخل من جانب الدولة في مجال التعليم والصحة، اللذين لا يستطيعان توفيرهما بأنفسهم. هذا هو ستار الدخان الذي يجيد اليمين بسطه، والناس مثل السمك الذي يقع في الشبكة. هذا ما يفعله الليكود الآن بنجاح، ولا يوجد حزب اشتراكي ديموقراطي في المعارضة ليقول إن ما يحدث هنا الآن في المجال الاقتصادي حدث بفعل فاعل".

"اليمين يوفر نلإسرائيلى الصغير، مثل الرجل الأبيض الصغير في جنوب الولايات المتحدة، الشعور بالتفوق على الفلسطينين. ويوفر له دولة إسرائيل العظمى والقوية، وكأنها فعلا كذلك، وأن هذا الإسرائيلى الصغير هو الذي يحمل على عاتقه تلك العزة القومية. ولذلك، فإنه لا يلتفت إلى ما يفعلونه بمدخراته وما يفعلونه بصندوق معاشه".

\* هل اندهشت من القائمة التي طرحها الليكود بعد الانتخابات التمهيدية..؟

- "لقد أوهمنا أنفسنا بأن المجتمع الإسرائيلي تحرك كله نحو الوسط أو اليسار الوسط. لكن الحقيقة أن المجتمع منقسم، واليمين هو اليمين، وهذا انتصار خالص لليمين. لقد قال ناخبوهم كلمتهم، والليكود هو نفس الليكود. من انسحبوا منه انسحبوا، ومن لم ينسحبوا تراجعوا إلى ١٢ مقعداً، وقاموا بترميم أنفسهم، وقدموا وجههم الحقيقي، وهو الوجه الحقيقي لليمين الراديكالي المتعنت. اليمين الخالص، حتى عندما يتحدثون بصورة أكثر حكمة من موشيه فيجلين، فإنهم يعبرون أيضاً عن الليكود وعن الحزب الذي يمثلونه. إنهم لا يريدون إنهاء الحرب، لأن الأرض والمناطق أكثر أهمية بالنسبة

لهم من السلام. ثمة شيء لن ينجح في إخفاء هذه الحقيقة، ولا حتى الوجه الحسن والطلعة البهية لدان مريدور".

\* ونتنياهو..؟

- "أعتقد أن نتنياهو يعبر عن اليمين الخالص. هذا هو اليمين الحقيقي. هذا هو الاقتصاد الرأسهالي. ديهاجوجية اجتهاعية دون أى مواراة. والادعاء بأن سياسته تؤدى إلى التنمية وتخلق فرص عمل، وبهذه الطريقة يتحسن الوضع الاقتصادى للجميع، ليس إلا ديهاجوجية. وعندما يقول للناس: انظروا، سوف أحرركم من تدخل الدولة ومن قكم الهستدروت ومن النقابات المهنية التى تقيد حريتكم، وسأعطيكم الحرية - هناك من يصدقون ذلك. الكثيرون لا يدركون الكذب وراء ذلك. ولن يجزئنى شيء أكثر من انتخاب بيبى رئيساً للوزراء".

\* حسنا، من تبقى..؟

- "عموماً، نحن نواجه اليوم أزمة زعامة طاحنة. صحيح أن تسيبى ليفنى امرأة لطيفة وموهوبة، وربها تصبح زعيمة رائدة، ولكنها حتى الآن لم تثبت ذلك. لقد حسدت الولايات المتحدة على انتخابها لأوباما، وإننى لا أرى كيف سنفعل ذلك هنا مرة أخرى".

\* ولا نرى أيضاً اليسار، ولا نراك أنت ورفاقك، تحاولون

فعل ذلك هنا مرة أخرى.

- "المثقفون منطوون على أنفسهم، وإن كان هناك شعور بأننا كنا فعلاً في هذا المعترك، وأننا فعلاً حاولنا وفعلنا. ولقد حسم أمرنا. فصعوبة الاقتحام، وصعوبة الطريق إلى الإقناع،

استطاعا حسم أمرنا. إننى أوافق وأعترف بأننا لا نفعل ولم نفعل ما كان يجب علينا فعله. إننى لا أحاول شد أزر غيري، ولكننى لا أهتم إلا بنفسي".

"الشعور بأن ما لن تفعله لن يحدث- جعلنا نتجمد فى أماكننا. وهذا يؤسفنى بشدة. أنا وأبناء جيلي، أناس بيننا الكثير من الموهوبين. كلنا مجتمعين لم ننجح فى فعل شيء حقيقي، وهذه هى الحقيقة".

\* هذا يبدو كالحنين إلى الماضي.

- "ما أحن إليه فعلاً هو هذآ الشعور بالتفاؤل الذي كان لدينا، بأن الحياة في الغد ستكون أفضل من اليوم. فاليوم ليس لدينا أي ثقة في أن الغد سيكون أفضل. بل على العكس، إن لم يكن الغد أسوأ، سيكون هذا إنجازا في حد ذاته".

(\*) جمهورية فايهار هو الاسم الذي أطلق على الحكومة الألمانية في الفترة بين أعوام ١٩١٩-١٩٣٣، وعرفت تحولا من الحكم الديموقراطي إلى الحكم الاستبدادي.. كان على هذه الجمهورية التخلص من القيود والشروط التي وضعتها معاهدة فرساي، والتي أدت إلى ظروف اقتصادية صعبة. كل هذه الظروف أوجدت المناخ اللازم لوصول أدولف هتلر للسلطة مع حلول سنة ١٩٣٣.

# أول حوار مع رئيس بنك هابوعليم "دانى دنكنر": "هناك ما يمكن فعله ضد الركود" هناك ما يمكن فعله ضد الركود" بينيوت أحرونوت ٢٠٠٨/١٢/١٩

هناك لعنة صينية قديمة تقول "ليتك تعيش في أزمنة غابرة". اضطر داني دنكنر، رئيس بنك هابوعليم، للتعاطى مع هذه المقولة يومياً، منذ توليه المنصب قبل عام ونصف العام (بعد الإقصاء المفاجئ والمشين للرئيس السابق شلومو نحها). فالكيان المالى حوله هائج ومتقلب، والحسائر والانهيارات تبلغ مئات المليارات من الدولارات والبنوك في المواجهة. ويقول دنكنر: "في الحقيقة أنني مررت بعام ونصف العام أسطوري. كنت سأسعد لو سارت الأمور بصورة أخرى، ولكنى لا أشتكي، كما أشعر بالرضاء أيضاً،

وكل ساعة أحضرت في جعبتها حدثاً جديداً، يتطلب تدخلاً جديداً وفورياً".

\* دعنا نعود مجدداً، بعد إذنك، إلى الدروس المستفادة من الأزمة. وسأسألك مباشرة: كم عدد العاملين الذين سيقيلهم بنك هابوعليم العام القادم..?

- "تعهدت ألا يقيل بنك هابوعليم أى عامل، وسوف ألتزم بتعهدي: لا يعتزم بنك هابوعليم إقالة عمال في إسرائيل. على العكس لدينا خطط للتطوير والتوسع. من المحتمل أن نضطر لنقل عامل أو عاملة من مكانه إلى مكان آخر، ولكننا

ختارات إسرائيل

لن نقيل أحد. ستكون هناك فرصة عمل للجميع. هكذا أتفهم مسئوليتنا تجاه المجتمع".

\* هذه بشرى مهمة.. ويبدو أنها تمت بالتنسيق مع صاحبة حق الإدارة بالبنك السيدة شيرى أريسون.

- "بالطبع. لقد سبقتنا أريسون في التوقعات بالأزمة. عندما - أقصد الخبراء المصرفيين المتخصصين - كنا لازلنا نتحدث عن أزمة بسيطة ستنتهى خلال شهرين أو ثلاثة، حذرتنا أريسون من عمقها وقوتها وحجمها. وقالت: سيتغير العالم الاقتصادى وسيؤثر على الجميع. لقد أسهمت أريسون كثيراً لبنك هابوعليم. فهى قاطعة، وواضحة في رغباتها.

\* هل أفلست الرأسمالية..؟ ألم تسقط ولاية وول ستريت..؟

- "لا شك أنه يجب إجراء وإعادة دراسة للأسلوب الرأسه العالمي. فالعيوب التى ظهرت به كبيرة بحيث لا يمكن أن يستمر حسب صورته القديمة. وانساق الكثير من الأشخاص وراء المضاربات غير العقلانية. وبعد انتهاء الأزمة، على أطلال النظام القديم، سيقوم نظام اقتصادى ومالى جديد. أفترض سنشاهد في جزء منه رغبة أقل بكثير في المخاطر المالية الكبيرة".

\* بعد انتهاء الأزمة. ؟ متى سنرى هذه النهاية. ؟

- "خطورة الأزمة الحالية تفوق كل خبراتنا منذ عشرات السنين. الأسواق المالية تعبر عن مؤشر سلبى وانخفاض أسعار متواصل. من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأمريكي. والاقتصاد الأوروبي في تراجع. وحسب قسم الاقتصاد في بنك هابوعليم، سينمو الاقتصاد الإسرائيلي في العام القادم بصعوبة بنسبة ١٪، وسيحدث تحسن طفيف فقط في عام بصعوبة بنسبة ١٪، وسيحدث تحسن طفيف فقط في عام

\* هل هناك ما يمكن فعله إزاء هذا الجمود..؟

- "من المؤكد. إننى أنتظر من الحكومة الإسرائيلية أن تطبق سياسة مناهضة للجمود أكثر فاعلية وشمولا من تلك المطروحة حالياً. ما حصلنا عليه فى الأسابيع الأخيرة لم تكن خطة اقتصادية كاملة وإنها عمليات غير منظمة.. القليل جدا وفى وقت متأخر جداً. أحياناً تكون الحلول الجزئية متناقضة، وأحياناً غير قابلة للتنفيذ. والجهة الوحيدة الرسمية التي تقوم بعملها بإخلاص هى بنك إسرائيل المشرف على البنوك".

\* تلقيت دورة مكثفة لعلاج الأزمات. ماذا تعلمت. ؟

- "تعلمت أهمية الوقت. خلال الأزمة لا يوجد الوقت الكافى للجلوس مكتوف الأيدى وانتظار إيجاد الحل المثالى للمشكلة المشتعلة هنا. يجب اتخاذ قرارات ليست بالأفضل - ولكن يمكن تنفيذها على الفور. ومن يتأخر في قراراته، يدفع الثمن أضعاف مضاعفة في النهاية. ومن على استعداد

للعمل، يظل ويحقق مكاسب أيضا. لقد اطلعت عن قرب

على سقوط بنك الاستثهارات الأمريكي ليهان براذرز. قبل انهياره كان أمام إدارة البنك فرص كثيرة، إما البيع، أو الدمج، أو جمع رءوس أموال، إلا أن هذه المقترحات لم تكن كافية في نظر الإدارة المسئولة".

\* لقد انتظروا طويلاً، غير أن الأيام المقبلة كانت أسوأ.

- "بالضبط. بسبب التردد وعدم الاستعداد لاتخاذ قرارات محل خلاف، قاد بنك ليهان براذرز نفسه إلى الإفلاس. إذا كان ينبغي القيام بأمور لا بديل عنها، فلم الانتظار حتى النهاية..?".

\* قبل شهور معدودة طرحت على إدارة البنك قراراً ببيع كل مخزون السندات المالية الأمريكية. وقد حقق البنك بسببها خسائر كبيرة. لقد خضت معركة قوية داخل الإدارة وشعرت بسوء عند عرض تقرير الأرباح والخسائر. ماذا كان سيحدث لو قمتم ببيع هذه السيدات في حينها..؟

- "لُو رَغبنا حاليا في بيع هذه السندات، كنا سنخسر مليارات أخرى من الدولارات. هذا هو الثمن الذي كنا سندفعه نظير التهرب من اتخاذ قرار مؤلم. في حينها كنا سنكون البنك الوحيد الذي باع كل الاستثهارات الشائكة، ومن الواضح أننا تصرفنا بصورة جيدة. لقد تفاجأت من أننا - كها هو حال الجهاز المصرفي بالكامل - لم يكن لدينا تفاهم كامل ومتعمق للمخاطر المرتبطة بهذه السندات. واضطررنا للاعتهاد على تصنيف شركات تصنيف الائتهان".

\* وبعد فوات الأوان اتضح أنها مخطئة تماما.

- "صحيح، فقد ظهرت هذا العام بوضوح إخفاقات شركات تصنيف الائتمان. لم يعد بالإمكان الاعتماد عليها".

\* تضررتم من واقعة الأحتيال التي قام بها برنارد مادوف في نيويورك...؟

- "لم يكن بنك هابوعليم يودع أى سنت لدى رئيس مجلس إدارة بورصة ناسداك برنارد مادوف.. ولم نستثمر في الصناديق التابعة له، ولكن تضرر عدد قليل من عملائنا. ونحن كبنك نتبع سياسة استثهارية حذرة للغاية، ونودع فائض بنك هابوعليم من العملات الأجنبية في البنوك الأجنبية ذات الضانات الحكومية، أو في بنك إسرائيل. وقد قلصنا المخاطر للحد الأدنى. قبل عام أو عامين كانت بعض البنوك الأجنبية تنظر إلينا نظرة استعلاء، والآن الأدوار تبدلت. فهم ينظرون إلينا بغيرة ويمتدحوننا".

\* هل هناك محاوف لانهيار أى بنك تجارى في إسرائيل..؟

- "سأجيب عليك بصفتى رئيس اتحاد البنوك: الجهاز المصرفي الإسرائيلي قوى للغاية ومستقر، ولذا فإنني لا أعتبر أن هناك خطراً فعلياً لانهيار بنك إسرائيل. فالسيولة المالية في البنوك الإسرائيلية كبيرة، كما أن النسبة بين رأس المال المستقل والأصول كبيرة أيضاً، خاصة عندما نأخذ في الاعتبار رأس

ختارات إسرائيلة

\* إذا وجد أحد الأقطاب السابقة صعوبة في تغطية السندات المالية التي أصدرها، سيكون المتضرر الرئيسي هو جمهور المدخرين في الصناديق السابقة. ولكنكم أيضاً - بنك هابوعليم - من المقرر أن تتضرروا، وستضطرون للتعامل مع القطب المنهار على أنه أشهر إفلاسه.

- "في عام ٢٠٠٩ سيحين موعد سداد سندات مالية للشركات قدرها ٢٦ مليار شيكل، من بينها ١٤ مليار شيكل سندات مالية قابلة للتداول و١٢ مليار شيكل سندات مالية غير قابلة للتداول، تشكل خطراً أكبر. ومن الواضح تماماً أن الجهاز المصر في ليس في حاجة، ولا يقدر ولا يرغب في تمويل سداد هذه السندات. وليس من دورنا سداد دين غير مصر في، وتعريض أموال المودعين وأصحاب الأسهم للخطر. لذا، يجب إيجاد حل شامل ومشترك للمشاكل التي ستظهر خلال السنة القريبة في سوق القروض غير المصر فية، وهنا مربط الفرس".

\* ماذا تقترح كخطوة عملية..؟

- "أقترح - على سبيل المثال - سن قانون خاص يتيح للمسئول عن إصدار سندات مالية تستحق السداد العام القادم أن يدفع فوراً جزءاً فقط من المبلغ المستحق لمالك السند وتقسيط الباقى على عدة سنوات، بشروط أكثر صرامة بالطبع. وهكذا سيظهر نظام جديد لمصدرى السندات المالية لا يمكن تطبيقه في الأطر القانونية الحالية. الأهم هو إيجاد حل تنظيمي لأن هذا خطر واضح وملموس يهدد استقرار الجهاز المالي الإسرائيلي كله. وأود التأكيد مجدداً على أن البنوك ليست مسئولة عن هذا الخطر".

\* دعنا لا نبالغ: فالبنوك في إسرائيل ستُضر من هذه الأزمة، كما أن بنك هابوعليم حقق خسائر في الربع الثاني من العام. - "من الواضح أن هذه الأزمة ألحقت بنا خسائر كبيرة، ولا يوجد بنك في مأمن من ذلك، ولكن رغم الأزمة، فقد حققنا مكاسب في الربع الثالث من العام تفوق أي بنك آخر في إسرائيل، ولا أرى أي مخاطر ربحية في الفترة القادمة. فبنك هابوعليم يواصل مسيرته. لقد أقمنا سلسلة فروع جديدة، وأقمنا صندوق خاص لمساعدة المشروعات الصغيرة، وسنعرض أنظمة خاصة للعملاء الأجراء الذين فقدوا مكان عملهم. وعلى المستوى الشخصي، أصدرت تعليات بعدم تقليص تبرعاتنا لصالح المجتمع، التي تبلغ حوالي ٤٣ مليون شيكل سنويا، والأهم أن يواصل الجمهور ثقته بنا. هناك سيولة مالية كبيرة مودعة في البنك، سواء من الداخل أو الخارج. ولدينا مصادر إيداع كثيرة. وقد خاطبنا مؤخرا صندوق "يورك" الأجنبي للاستثمارات، الذي اشترى في أواخر شهر مارس ٤٪ من أسهم البنك بقيمة ٧٣٥ مليون شيكل، وخاطب مراقب البنوك في بنك إسرائيل من أجل

المال المستقل الحقيقي، وحجم الأصول الحقيقي. فعلى سبيل المثال، في الولايات المتحدة، اعتادوا ضم شهرة البنوك لرأس ماله المستقل، وعدم ضم الشركات والاستثارات التي لا تدخل ضمن الميزانية العمومية لأصول البنوك. وكنتيجة لذلك كانت مدى ملاءمة رؤوس أموال البنوك الأمريكية جيدة – ولكن على الورق فقط. مثل هذه الأساليب المرفوضة وشبيهاتها غير معروفة لدينا. ونحن أكثر حصانة: فالجهاز المصر في الإسرائيلي اجتاز بسلام أزمات كثيرة وتعلم الدروس.. امتنعنا عن منح قروض نظير ضهانات خارج إسرائيل".

\* طالما أن وضع البنوك جيد هكذا، لماذا تباع أسهمها بأسعار زهيدة..؟

- "ليس لدى تفسير معقول لأسعار أسهم البنوك فى إسرائيل. فهذا رد فعل مبالغ فيه من جانب السوق على الأحداث العالمية".

\* ليست صناديق التقاعد وحدها، وإنها يمول بنك هابوعليم معاملات الأقطاب الإسرائيلية الستة، خاصة قطاع العقارات. إذا سقط أحدها، ستجدون أنفسكم أصحاب مشروعات بناء ضخمة في موسكو، أو فيتنام أو نيبال.

- "دعنى أخيب تصورك! بنك هابوعليم لم يكن مسئولاً عن مركز مشتريات في موسكو أو في أى مكان آخر في العالم. لم يمول بنك هابوعليم أى صفقة عقارية خارج إسرائيل، وهذه كانت سياستنا - لم نمول أى مشروعات بناء خارج إسرائيل. مولنا مشروعات في إسرائيل، وحصلنا على ضهانات في إسرائيل. نحن نقف على أرض صلبة في هذا الصدد. كما قلت لك، البنوك كانت حذرة. في المقابل، فإن القروض غير المصرفية هي التي مولت بالفعل صفقات عقارية في الخارج، ولذلك تم جمع عشرات المليارات من الشيكلات في صورة سندات مالية متداولة وغير متداولة".

\* "جمعوا" هذه كلمة بهدف التجميل. من قدم الأموال فذه الأقطاب للاستثمار في مشروعات عالمية هم صغار المدخرين في صناديق التقاعد، وصناديق استكمال الدراسة، وصناديق التقاعد الجديدة.

- "عقب الإصلاحات التى أوصت بها لجنة بيخر أقر القانون إخراج مدخرات الجمهور المالية طويلة الأمد من سلطة البنوك، ونقلها إلى جهات غير مصر فية. هذه الجهات - صناديق التقاعد وصناديق استكمال الدراسة وغيرها - تحولت إلى عمول للقروض غير المصر فية. اشترت السندات المالية للشركات الخاصة من المدخرات التى أو دعها الجمهور العريض لديها. وقد اكتشف المواطنون، الذين صدقوا أنهم يمتلكون مدخرات آمنة، أن الأمور لا تسير على هذا النحو. والتأثير السلبى الرئيسى سيقع على كاهل من سيحالون للتقاعد الآن أو في السنوات القادمة".

السياح له بشراء عدد أكبر من أسهم البنك".

\* أى أنكم لن تكونوا في حاجة لإصدار سندات مالية مقابل ضهانات حكومية، كما عرضت وزارة المالية..?

- "لا يمكننى الإجابة بصورة قاطعة على سؤالك لأننى لم أتلق أى مقترح متفق عليه أو مفصل من وزارة المالية. كنت سأسعد لو تلقيته أو أدركت ماهية النظام المقترح. لقد قرأت عنه فى الصحافة وسمعت مثل هذه الشائعات وغيرها عن شروط الضهانات".

\* ربها یکون السبب فی ترددکم هو القیود التی قد تُفرض علی راتب المسئولین الکبار فی حالة وجود ضهانات حکه منة..؟

- "لا يوجد مثل هذا الاعتبار في بنك هابوعليم، خاصة أن راتب المسئولين الكبار من المتوقع أن ينخفض هذا العام".

\* هل يعتزم بنك هابوعليم توزيع أى عوائد هذا العام..؟
- "لم نتخذ قرار في هذا الشأن بعد. وتوزيع العوائد مرهون بالأرباح، ورأس المال وغيره".

\* إذا لم تجمعوا أموال أخرى، ماذا ستكون مصادر قروضكم الأخرى..؟ إنهم في وزارة المالية ينتقدونكم الآن بسبب عجزكم، بسبب أزمة القروض التي خلفتها البنوك.

- "لا نعانى عجزا فى رأس المال المستقل، ولا أساس من الصحة للاتهامات بشأن وجود أزمة قروض كما تدعى بعض البنوك. لقد زاد حجم قروض مجموعة بنك هابوعليم، وكذلك حجم قروض كل الجهاز المصرفى فى إسرائيل. ومن يرغب ويستحق الحصول على قرض، سيحصل عليه مقابل شروط الفائدة المعمول بها. من الواضح أننا نتبع الحذر والتروى قبل منح القروض، والأموال التى نقرضها ليست أموال البنك وإنها أموال العملاء".

\* لقد قلل بنك إسرائيل الفائدة، وباقى البنوك تحذو حذوه.

- "لا يمكنني تجاهل المخاطر الأخرى الكامنة في الواقع الاقتصادي الصعب، ويجب أن تعكس الفائدة هذه المخاطر الأخرى".

\* دعنا ننظر للأمام. ما الذي يجب فعله الآن لتقليل المخاطر لمستقبلية..؟

- "أولاً وقبل كل شيء يجب توحيد صفوف كل الجهات المراقبة والتنظيمية لسوق رأس المال تحت سقف هيئة رسمية واحدة. وأود أن أشير برضاء إلى حقيقة أن وزير المالية رونى بار أون كان قد أعرب مؤخراً علانية عن تأييده لهذه الخطوة. هناك حاجة لإقامة هيئة عليا للخدمات المالية ليس بهدف زيادة الرقابة على البنوك فقط، فالرقابة علينا كبيرة وجيدة.. وإنها بهدف إدخال سوق القروض ورأس المال غير المصر في إطار تنظيمي".

\* ما رأيك في شبكة الأمان للمدخرين في صناديق التقاعد التي صدقت عليها الحكومة..؟

- "خطة شبكة الأمان معقدة للغاية، وصعبة التطبيق، وتحتاج لمزيد من البيروقراطية. كان بالإمكان منح المدخرين نفس الحهاية الرسمية، ولكن بسبل أرخص وأسهل. لدينا مقترحات في هذا الشأن، وكنا على استعداد لعرضها على وزارة المالية، لو تشاورت معنا. غير أن وزارة المالية، للأسف، فضلت تجاهل كل البنوك. وهي ليست على استعداد لسهاع مواقفهم أو مناقشة مقترحاتهم. البنوك ليست شريك في مناقشة القضايا المالية، رغم خبراتنا الكبيرة".

\* يتجاهلونكم كما لو كنتم مصابون بالجذام..؟ رغم الإشادة بالجهاز المصرفي المستقر والقوي..؟ كيف توضح ذلك..؟

- "المسئولين في وزارة المالية بخشون من النظر إلينا.. ويتهربون من لقائنا حتى لا نوجه لهم الانتقادات بسبب فشل الإصلاحات التي أوصت بها لجنة بيخر. وفشل الإصلاحات يمثل عائقاً بيننا وبينهم، وكنت قد حذرت في الماضي من الفشل المتوقع لتطبيق الإصلاحات لأنه تم تطبيقها بتسرع ودفعة واحدة".

\* كما هو معروف، فإن الجمهوريهوى كراهية البنوك.

- "الجمهور لا يحب سداد عمولة البنوك، ولكن على مستوى السلوك الفعلى يمنح ثقته فى البنك الذى يتعامل معه. وقد أدركنا ذلك فى الأوقات الحرجة التى سقطت خلالها المنظومة الإلكترونية فى بنك هابوعليم. وذكرت شركة IBM للبرمجة المسئولة عن تشغيل هذه المنظومة، أن هذا كان عطلاً غريباً تماماً، وفريداً من نوعه وحجمه على مر تاريخ المنظومة المصرفية الإلكترونية فى العالم كله.. ضربة إلهية. وفى نظرة إلى الوراء أقول بفخر: عملاؤنا ردوا بتفهم، ظلوا هادئين. لم يصابوا بحالة هستيرية، ولم يقوموا بسحب ودائعهم، لا تنسى أن ذلك حدث فى ظل أزمة مالية طاحنة. لكننا اجتزنا محك ثقة الجمهور بسلام".

\* هذا ينطبق على دولتنا في أي وقت، أليس كذلك..؟

- "دولة إسرائيل اعتادت تجاوز أزمات عديدة على مر تاريخها، وأذكرك بالأزمة الصعبة التي تعرضنا لها بعد حرب يوم الغفران (حرب ١٩٧٣)، وأزمة أواخر السبعينيات، ومطلع الثهانينيات، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسب التضخم المالى بشدة، وهدد بانهيار الاقتصاد الإسرائيلي. وأذكرك بأزمة الانتفاضة الثانية وانهيار أسهم التكنولوجيا، وقد واجهنا هذه الأزمات بنجاح.. وحتى بلغ حجم ناتج الفرد ٢٦ ألف دولار سنوياً. ورغم أننى لا أقلل من خطورة الوضع الحالي، ولا أننى أؤمن من صميم قلبى أننا سنجتاز هذه الأزمة أيضاً بسلام.. وستعود إسرائيل لمرحلة الازدهار".

#### حوار مع عارض الأزياء الإسرائيلي «يوآف راؤوفيني»: ابين حرب لبنان وبيت أزياء دولتشى أند جابانا الله على المعوت أحرونوت ٢٠٠٨/١٢/٢٩

من المضحك جدا أن نعرف كم أننا محليون. فنحن نريد أن نرى أنفسنا من أبناء العالم الأول، أناس متواجدون بشدة في عالم الموضة ونتهاشي مع آخر صيحات بيت أزياء دولتشى أند جابانا وما قدمه من إسهامات لخزانات ملابسنا، ولكن عندما يتحدثون معنا عن عارضي الأزياء، فإن أقصى ما يمكننا التفكير فيه هو مايكل لويس. وأحيانا ما يتسلل إلى الحديث عارض الأزياء أنحال بوناني. من جانبنا، إذا كان هناك عارض أزياء إسرائيلي يضاهي عارضي دولتشي، فإنه يستحق إحضاره هنا، لأننا لم نسمع عنه شيئا في أقسام الاجتماعيات بالصحف لدينا.

في الواقع، ثمة أحد لا يلتفت إلى يوآف راؤوفيني، الذي يجلس مرتديا قبعة من الصوف في مقهى مكيف بوسط البلد. النادلة لا تنبهر عند رؤية الرجل الذي لا تفارق الصحيفة يداه. وحقيقة أن دومنيكو دولتشي، شريك ستيفانو جابانا، تبنى راؤوفينى بشكل شخصي، لا تؤرق أحد. ليس هذا غريبا، فقد كانٍ الرجل أيضا عارض أزياء منذ زمن طويل. ويتواضِع قائلا: «إنني لا أبحث عن الشهرة. أريد أن أكون معروفا لا مشهورا".

\* ما الفرق..؟

- «الناس لا يميزون الفرق بين كون المرء معروفا أو مشهورا. أن تكون معروفا معناه أن يتوجه أرماني وستيفاني ميزل إليك، وليس أن تطلب منك فتاة في السادسة عشرة

\* لا تتظاهر بالسذاجة. إذا قام ميزل بتصويرك، فثمة فرص كثيرة لأن تطلب منك الكثير من الفتيات التوقيع.

- الهذا في فقاعتنا الصغيرة فقط، كلما كنت معروفاً كلما كنت أكثر شهرة وظهوراً في الأعمال. أما في الخارج، لا يفرق من تكون؛ فالنرويجي الذي صنع الديزل هو شاب لم يسمع عنه أحد. هنا لا يأخذون سوى الوجوه المعروفة».

منذ أقل من أسبوعين فقط، سقط راؤوفيني في الفقاعة، بعدما أقام فى ميلانو وعمل كعارض أزياء لدى دومنيكو دولتشي. قام الأخير باختباره بارتداء تصميهات من مجموعته الجديدة، وتحرى كم تناسبه الأقمشة، وطلب منه السير أمام زبائن مخلصين. ويقول: «تم تصويري في ألبوم الأزياء

وعملنا في المجموعة الجديدة. كنا خمسة عارضي أزياء نعمل مع دومنيكو. أنت ترتدي البزة، بينها يعطى هو تلقين موجز لمدراء المتاجر وأصحاب الامتيازات الذين يجلسون في بيت أزياء دولتشي وجابانا (Dolce and Gabbana) في ميلانو. ويوضح أن المجموعة الجديدة تم تصميمها بإلهام من هذا وذاك، والقماش خامته كذا وكذا، والزبائن يسألون عما إذا كان مريحا، وكيف يشعرون به على الجسد، وأنا أقول لهم: هذا قبيح جداً، وما كنت لأقتنى هذا أبداً».

- «حسنا... ابتسم بأدب شديد، وأقول: شعور رائع. فلا يمكن الضحك في أمور كهذه».

لم يضحك راؤوفيني أيضا عندما تحسس دولتشي مناطق حساسة من جسده، وفحص ما إذا كانت لديه استجابة. «أثناء تصويري في الألبوم للمرة الأولى، كان دولتشي قائد الفرقة. جاء ورتب ملابسي، وجرب الملابس على وأين يجب التضييق والإصلاح، ثم فجأة شعرت بأن اليد التي ترتب الملابس تحولت إلى يد تتحسس جسدي».

لم يشعر راؤوفيني بالذعر. فقد كان مقاتلاً في سلاح المظليين، وكان قائدا لجنود خلال حرب لبنان الثانية. ومن ناحية أخرى، رأى عارضي أزياء يتدللون قبيل الخروج للعرض- فيا قيمة أيدى تتحسس جسده أمام كل هذا. «كلّ شيء كان في الحدود. حسنا... لقد حاول معي مثلها أحاول مع فتاة. دفعت يداه بعيدا، فتفهم الأمر ولم يحدث شيئا».

\*\* فضلت النسيان:

اليد التي تتحسس راؤوفيني الآن هي يدا ليرون فايتسان، مراسلة برنامج «مساء الخير مع جاى بينيس». تعرف الاثنان عندما كان رآؤوفيني يجرب حظه في العمل بأحد البرامج، حيث التقى فايتسمان وتطورت العلاقة بينهما منذ تلك اللحِظة. ويقول: «حسناً. بالنسبة لشاب يبلغ من العمر ٢٤ عاما، هذا جزء من التاريخ. عندما تصمد العلاقة سنة كاملة، لاسيرا أننا نحن الاثنان جميلان وناجحان، وأحدنا يعيش متنقلا بين تل أبيبٍ وميلانو وباريس. ولأننى أعزب، فإننى أواجه ضغطا كبيرا. ففي مثل هذه السن هناك ضغط كبير يتعرض له الشاب من أجل الزواج».

المتزوجين في المتر من الشباب غير المتزوجين في سن الثلاثين وأكثر، والوضع عادى بالنسبة لهم.

- «الأمر ليس كذلك. هناك تطلع من الآباء والأصدقاء المقربين. أخى الكبير يعيش مع فتاة ولديهما أطفال، وهما يعيشان في سعادة، ولكن أمى لازالت تنتظر إعلان زواجهما».

لا يرجع ذلك إلى أنه يفكر في الزواج الآن. فقد اندهش عندما اكتشف أن العلاقة بينه وبين فايتسان قوية جداً. قبل أن تتعرف عليه، كانت متزوجة من لاعب كرة السلة رافيف ليمونا، ولكنها انفصلا بسبب انتقاله إلى فرنسا. قالت فايتسان «لقد جربنا البقاء معاً، بل وكنت أسافر إليه أسبوعياً. ولكنه كان طوال الوقت في تدريبات، وشعرت طوال الوقت بالملل، عندئذ بات واضحاً لنا أن هذا لن ينجح وانفصلنا».

ويعترف راؤوفيني أن الخوف من الزواج عن بعد تسرب إليه. «في الواقع، ثمة أحد منا-وهي تحديداً لم يصدق أن هذا سيستمر طويلاً. تعارفنا، وفجأة جاءت رحلة السفر إلى ميلانو. وتدريجياً أدركنا أن كل منا يريد الآخر، ثم توطدت العلاقة بيننا، إننا معاً فعلياً منذ تسعة أشهر».

بدا على وجهه أن زوجة جميلة، وعروض أزياء في عواصم أوروبا، وشقة مشتركة مع عارض أزياء مشهور، هي حلم جميل بها فيه الكفاية. ولكن في أحلام راؤوفيني أيضاً يظهر بيته القديم في يفنيئيل، وصديقته الحية وكذلك صديقه الميت. حصل راؤوفيني مؤخراً على وسام التميز عن بطولته خلال حرب لبنان الثانية، بعدما قام بإخلاء مقاتل إسرائيلي قتل أمام عينيه من أرض المعركة. وهو بالطبع لا يشعر أنه بطل أو أنه يستحق وسام لمجرد أنه حمل جثامين بعض الجنود على ظهره وأخلاهم من أرض المعركة. فقد كان تمويل نفقات الطبيب وأخلاهم من أرض المعركة. فقد كان تمويل نفقات الطبيب وغيدون صعوبة في النسيان. "لقد أمضيت في لبنان ٦٥ يوما، في مارون الراس وبنت جبيل، وفي كل الأماكن التي سمعنا في مارون الراس وبنت جبيل، وفي كل الأماكن التي سمعنا عنها في نشرات الأخبار. فقدت أصدقاء، وقتل كثير من عنها في نشرات الأخبار. فقدت أصدقاء، وقتل كثير من تجربة قاسية بالنسبة لطفل عمره ٢٠ سنة».

\* كم أثر هذا فيك..؟

- «بلدأت أرى الأمور بشكل آخر، وأصبحت لدى رؤية مختلفة. فالأشياء التى كانت تستفزنى بشدة وتغضبنى أصبحت لا تمثل شيئاً بالنسبة لي. أنت تقول: ما هذا مقابل صاروخ يخترق منزلاً وينفجر على مقربة نصف متر من رأسك».

\* وهذا حدث.

- «أشياء سيئة كثيرة حدثت. فقد مررت بفترة عصيبة.

صديقى قتل على بعد متر مني، وكان يجب على إخلاء جثمانه تحت إطلاق نار كثيف على امتداد ١٥ كم. قمنا بجره بصعوبة بالغة، بينها كان كل الطاقم يزرف الدمع ويبكي. حتى الآن تراودنى كوابيس حول ما حدث هناك. عدت من الخارج والتقيت صديق لي، وقال لي: لقد حلمت مرة أخرى. نحن نعود إلى لبنان في الأحلام، يحدث هذا فجأة ويسيطر عليك في أوقات غير متوقعة».

الكوابيس المتكررة أثناء النوم بأنه يجلس ويسمع قذائف تتساقط ويرى جنوداً ينزفون حتى الموت - قد تأتى دون إنذار مسبق. «عندما يحدث ذلك وأنا في إسرائيل أتحدث مع أصدقائي، ولكننى في الخارج أشعر بأننى وحيد.

خسناً.. تحررت ووصلت إلى نقطة الهرب.

- «هل هناك ما يعيب ذلك. اخترت الوقوف أمام الكاميرات ونسيان ما حدث. لقد وجدت زوجة أخى أن ظروفي صعبة، فقالت لى لماذا لا تذهب للعمل كعارض أزياء، عندئذ ذهبت إلى بيت أزياء 'يولي'، وعرضوا على عقداً وبدأت العمل. كان ذلك في مارس من العام الماضي. شاركت في عرض كاسترو، وسرعان ما انتقلت للعمل في الخارج».

\* لم أرك في عروض كاسترو، ولم أرك حتى بين الجمهور. - «لا يجب على المشاركة في عروضهم، فهؤلاء هم المنافسون الآن».

ضحك راؤوفيني، وتفهمت موقفه. في يناير سيعود إلى أسبوع الموضة في ميلانو، حيث سيشارك في عروض مع أكبر عارضي الأزياء. «هذا سوق مجنون. اذهب إلى ١٥ أستوديو يومياً. كل أوروب تقف في طوابير لا نهاية لها في انتظار العرض الجديد، وهذا يجدث دائم تحت الأمطار الغزيرة. الأمر يستحق ذلك العناء، لأنك في النهاية تنتظر الجائزة الكبرى – حملة فاخرة، وألبوم أزياء، وصور، وشهرة».

عاد الأكثر متعة بالنسبة لك المشاركة في ألبوم أزياء أم في ما الأكثر متعة بالنسبة لك المشاركة في ألبوم أزياء

- «ألبوم الأزياء مرهق جداً، حيث يتم تصويرك من أجل مجموعة الشتاء بينها تكون درجة الحرارة في الخارج ٣٦ درجة مئوية، ويقولون لك تظاهر بأنك في الشتاء بينها تتصبب عرقاً وجسدك مبتلاً - بالطبع ليس بفعل المطر».

عندما يكون في شقته الصغيرة في ميلانو التي يتقاسمها مع عارض أزياء صامت، يشعر راؤوفيني بالحنين إلى التصوير والألبومات. ويقول أسفا «ليس لدى أصدقاء هنا. إن عارضي الأزياء يركزون على أنفسهم وعملهم فحسبواتقق معك أن هذه وصمة عار. لا يمكنك إيجاد أصدقاء هناك، فقط زملاء يشاركونك الجلوس على المقهى وتدخين السجائر. ابدى اهتهاماً، وأطرح أسئلة من أجل التقرب والتودد إليهم، بينها يجيبون هم بإجابات مقتضبة. إنني

استمتع بحياتي، ولكن كل شيء له مزايا وعيوب. العمل رائع من ناحية الأجر والتجارب والأماكن التي زرتها، ولكن هناك أيضا الشعور بالوحدة وعدم الاستقرار. طوال الوقت تتحرك وتتنقل من مكان لآخر، وفي مرحلة معينة يصبح الأمر مملا. يتصلون بك ويقولون لك: اليوم في الثانية عصرًا ستسافر إلى ألمانيا، تسألهم متى سأعود، فلا تجد جوابا. آنت تعيش اللحظة بلحظتها، ولا يمكنك وضع برامج لنفسك». إن عارضي الأزياء غالبا ما يرهقون الصحفيين بقصص حول ما يأكلون وما يحبون، وكيف أنهم يقومون بالتمارين الرياضية بشق الأنفس. ثمة أحد منهم لن يقول لك إنه يستيقظ في الخامسة صباحا ويقوم بتمرين الضغط مائتي مرة، ويخرج للجرى لمسافة ١٠ كم. حتى عارضات الأزياء اعتدن على الحديث عن حرمانهم من بعض الأكلات. ولكن راؤوفيني ليس كذلك. فهو يعرف أن جماله جاء من العلاقة بين أبيه وأمه، وعضلاته المفتولة مصدرها التدريبات في صالة الجهانيزيوم وتناول الأطعمة المغذية. ايجب الحفاظ على تناسق الجسم، وهذا صعب جدا، لاسيها بالنسبة لى لأن دومنيكو يجيد تدليل العاملين لديه. لديه مطعم، وطوال فترة الظهيرة يغلقه من أجل عارضي الأزياء لديه. إنهم يقدمون لنا كميات كبيرة من المعكرونة، حيث يأتي النادل بكتل من الطعام الشهى الذي يثيرك، وأنا مولع بتلك الهراءات».

\* الحياة ليست دولتشي.

- «إننى أبذل جهوداً مضنية من أجل تناول القليل من

الطعام، ولكننى أنفجر بين الحين والآخر. ماذا..؟ أنا في إيطاليا، كيف لا أتناول المعكرونة..؟ والبيتزا..؟ إننى أمارس رياضة الجرى لمسافة ١٠ كم على جهاز الجرى بمركز اللياقة ثلاث أو أربع مرات أسبوعياً، لأنه من الصعب مجارسة تلك الرياضة في درجة حرارة -٣ درجة مئوية. وأحياناً ما أكون متشدداً. كانت قائمة الطعام الخاصة بي هي نصف ملعقة سكر في القهوة وبيض وسلاطة في وجبة الإفطار، وصدر دجاجة وأرز في الغداء، وتفاحة واحدة خلال اليوم قبل التدريبات الرياضية، ثم صدر دجاجة في العشاء، وقبل النوم أتناول فيتامينات».

\* ما وجه التشدد في ذلك. ؟ هذا يبدو طبيعياً جداً.

- «امتنعت عن تناول اللحم والبطاطس. هذا ليس طعاماً لرجل في سني. كنت اتبع التعليمات تماماً حتى انفجرت. وعندما تنفجر تكون الضربة موجعة. فقد تناولت فطائر بيتزاعلى مدار أسبوع كامل، ولم أستطع التوقف».

\* بالطبع من الممتع أن تكون عارض أزياء لدى دولتشى وجابانا، وترتدى ملابس من خط إنتاجه.

- «دومنیکو صعب جدا فی هذا الموضوع. لقد نجحت فی انتزاع جاکت وسروال وتی شیرت منه بشق الأنفس. قلت له: دومنیکو، لدی دراجة بخاریة والجو بارد جداً لیلاً، عندئذ عرض علی اقتناء معطف ثمنه ۴۰۰۰ یورو».

\* واقتنيته..؟

- «لا أدعو لاقتناء أشياء كهذه. وعندما أريد الترفيه عن نفسى اشترى ملابس من ماركات Gulf و Lazzara".

## 

#### seile Levelmikaling comment 1.1(:)

أجراه: إفرايم ياعر وتمار هيرمان يديعوت أحرونوت Y . . 9 / 1 / 9

\* ٧٦٪ من الجمهور الإسرائيلي يعارضون وقف إطلاق النار دون الإفراج عن شاليط:

أظهر استطلاع رأى "مقياس الحرب والسلام" الشهرى الذى أجرى بعد أسبوع ونصف الأسبوع

من اندلاع عملية «الرصاص المصبوب» (عوفيرت يتسوكا) العسكرية في قطاع غزة أن السواد الأعظم من الجمهور اليهودي في إسرائيل يعارض وقف إطلاق النار في غزة دون الإفراج عن جلعاد شاليط. وفضلا عن التأييد التام لعمليات الجيش الإسرائيلي، يظهر الاستطلاع تأييد عام لاستمرار العمليات حتى إذا أوقفت حماس النآر بشروط معينة، حيث يؤيد أو يؤيد بشدة ٩٤٪ من الجمهور العملية، مقابل ٩٢٪ يعتقدون أنها تمثل أهمية أمنية لإسرائيل، ويبرر ٩٢٪ من الجمهور الهجمات الجوية الإسرائيلية على غزة رغم الضرر الناجم عنها للبني التحتية ومعاناة المدنيين في قطاع غزة. كما يحظى قرار إدخال قوات برية لغزة بتأييد كبير: ٧٠٪ يعتقدون أن هذه خطوة ضرورية.

\* باراك يتقدم على ليفنى ونتنياهو في مقياس ثقة الجمهور: وفيها يتعلق باستمرار العملية، هناك إجماع بين الجمهور، وذلك على النقيض من الخلافات في الرأى السائدة بين القيادة السياسية، حيث يعتقد ٩٠٪ من المشاركين بالاستطلاع أنه يجب مواصلة العملية حتى تحقق إسرائيل كل أهدافها. وهذا التأييد مصحوب باعتقاد الأغلبية الكبرى (٧٠٪) أن هناك فرصة كبيرة لأن تحقق العملية أهدافها أو فرصة



كبيرة بها فيه الكفاية، وأن الحكومة لديها خطة عمل واضحة فيها يتعلق باستمرار العملية في غزة (٧٥٪). ونعتقد أن هذا التأييد الكبير لاستمرار العملية يرجع بقدر كبير إلى آراء الجمهور الإيجابية

اليوم بشأن مستوى قتال الجيش الإسرائيلي (٩٣٪) وقدرة الصمود الكبيرة لدى التجمعات السكنية في جنوب إسرائيل

وعلى السؤال عما إذا كان ينبغى على إسرائيل وقف النشاط العسكرى في قطاع غزة إذا أعلنت حركة حماس استعدادها لوقف إطلاق الصواريخ على التجمعات السكنية في الجنوب مقابل فتح المعابر، أجاب ٠٨٪ بالنفي، أي أن الأغلبية تعتقد آنه لا ينبغى على إسرائيل وقف العملية حتى إذا وافقت حركة حماس على اقتراح كهذا. فضلا عن ذلك، فإن أغلبية مشابهة تعتقد أنه لا ينبغي التوقيع على اتفاق وقف إطلاق نار مع حركة حماس لا يتضمن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

على خلفية التأييد الكبير من جانب الجمهور الإسرائيلي لعملية «الرصاص المصبوب» والآراء الإيجابية بشأن إدارتها، فلا غرابة في أن تحظى القيادة المسئولة عن العملية بنسب ثقة كبيرة نسبيا، رغم وجود بعض الاختلافات. ويأتي في صدارة مقياس الثقة رئيس الأركان جابى أشكنازي، بنسب ثقة تبلغ ٥٨٪، على ما يبدو لأن الجيش الإسرائيلي «فوق» الساحة الحزبية، ويليه الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس، ووزير

أخيرا، ترسم نتائج العينة الحاصة بالمواطنين العرب في إسرائيل صورة معكوسة لمواقف الجمهور اليهودي في كل الأسئلة تقريبا. فعلى سبيل المثال، يعارض ٨٥٪ هذه العملية، ويعتقد ٩٣٪ أنه ينبغي على إسرائيل وقفها بموجب اتفاق يضم وقف إطلاق الصواريخ من قبل حركة حماس مقابل فتح المعابر لقطاع غزة، ويعتقد ٨٠٪ أنه ينبغي على إسرائيل التوقيع على اتفاق وقف إطلاق نار حتى لو كان لا يتضمن الإفراج عن جلعاد شاليط.

(\*) أجرى مشروع مقياس «الحرب والسلام» معهد تامى شتاينميتس لأبحاث السلام وبرنامج إيفنس لتسوية النزاعات بجامعة تل أبيب وتقريب وجهات النظر، تحت إدارة البروفيسور إفرايم ياعر من جامعة تل أبيب والبروفيسور تمار هيرمان من الجامعة المفتوحة. وأجرى الاستطلاعات الهاتفية معهد ب. ي كوهين بجامعة تل أبيب في الفترة من ٤ - ٦ يناير ٢٠٠٩، وتضمنت ٥٩٣ مشاركا، يمثلون السكان البالغين اليهود في إسرائيل (بها في ذلك سكان يهودا والسامرة «الضفة الغربية» وغزة والكيبوتسات). وتصل أقصى نسبة للخطأ في العينة إلى ٥, ٤٪.

### باراك سيحدد من سيكون رئيس الوزراء القادم المدر: www.news-israel.net

Y . . 9/1/V

يشير استطلاع القناة العاشرة الذي أجرى يوم أمس الثلاثاء ٦/ ١/ ٩٠٠٩، ونُشر اليوم الأربعاء إلى ثبات في الرأى العام خلال الأسبوع الماضي، حيث يحافظ حزب العمل على تقدمه كدليل على الرضاء عن أداء إيهود باراك، باعتباره وزيرا للدفاع، في عملية "الرصاص المصبوب".

ومن ناحية التكتلات الحزبية، هناك تساو كامل، وتعادل مطلق، حيث يحظى كل من تكتلى اليمين واليّسار بـ ٦٠ صوتا قادرة على تشكيل كتلة تمنع انتخاب مرشح من الكتلة المضادة لمنصب رئيس الوزراء.

وإذا كان الأمر كذلك ستكون نتائج الانتخابات كالتالي، حيث سيجد حزب العمل نفسه لأول مرة في وضع يعرفه شاس جيدا، وهو أنه سيصبح الحزب صاحب التصويت الحاسم، وسيبت في مصائر سياسية وفي الواقع سيحدد توجه دولة إسرائيل في السنوات القادمة.

لأول مرة إذا سيكون إيهود باراك هو من سيحدد هوية رئيس الوزراء القادم لدولة إسرائيل: بنيامين نتنياهو أم تسيبي ليفني. وكان قد تردد مؤخرا في وسائل الإعلام ما يفيد بتحسن العلاقات المهنية والشخصية بين وزيرة الخارجية ووزير الدفاع، فهم يكثرون الحديث والتشاور، وفي جلسة الحكومة الأخيرة ساد بينهما اتفاقا في الرأى.

جدير بالذكر أن هناك علاقات شخصية مقربة وتقدير

متبادل بين باراك وبنيامين نتنياهو. فنتنياهو يرغب في أن يكون إيهود باراك وزيرا للدفاع في حكومته. فهو يثق في باراك وفي قدراته، ويعتقد أنه الأنسب للمنصب، وكان نتنياهو قد صرح بذلك قبل عملية "الرصاص المصبوب".

إذن القرار سيكون في أيدى باراك ولكن ليس بمفرده. ففي حزب العمل، يجدر الافتراض أن الآراء ستختلف، وإذا كان هذا هو الوضع في اليوم التالي من الانتخابات، فبدون شك لن يكون القرار بسيطا في حزب العمل.

نتنياهو نفسه يفضل بعد الانتخابات تشكيل حكومة برئاسته يضم إليها ائتلاف يتكون من كاديها وحزب العمل أيضًا. وبالإضافة إلى حزب شاس، الذي وعده نتنياهو بالمليارات ليشترى تأييده، يستطيع في مثل هذه الحالة أن يشكل ائتلافا مستقرا يخرس أنصار فيجلين (اليمين المتطرف داخل الليكود) داخل حزبه، أو على الأقل يضعف من

وإذا لم ينضم حزب كاديها، هناك شك كبير فيها إذا كان حزب العمل يستطيع الانضام إلى حكومة بيبي التي ستضم ائتلافات إما دينية وحريدية أو يمينية متطرفة.

وسيثير ذلك الاهتمام، رغم أن هناك احتمالا كبيرا في ألا تؤدى الانتخابات القادمة إلى تغيير عدم قدرة إسرائيل على الحكم التي سادت في العقود الأخيرة إلى الأحسن.

| 31 | الليكود                                         |
|----|-------------------------------------------------|
| 27 | کادیہا                                          |
| 16 | العمل                                           |
| 11 | شاس                                             |
| 10 | يسر ائيل بيتينو                                 |
| 7  | ميريتس                                          |
| 5  | يهدوت هاتوراه                                   |
| 3  | الاتحاد القومي                                  |
| 3  | القائمة العربية الموحدة والحركة العربية للتغيير |
| 2  | التجمع الوطني الديموقراطي                       |
| 3  | الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة            |
| 2  | البيت اليهودي                                   |

وفي وقت سابق نشرت القناة الثانية استطلاع رأى جزئيا جاءت نتائجه على النحو التالي:

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | <u> </u> |
|---------------------------------------|----------|
| 32                                    | الليكود  |
| 25                                    | کادیا    |
| 17                                    | العمار   |
| 10                                    | شاس      |
| _10                                   | ليرمان   |

### ليبرمان ينتزع من نتنياهو من ثلاثة إلى خمسة مقاعد

بقلم: تسيلا كوهين الصدر: www.news-israel.net Y . . 1/10

من ثلاثة إلى خمسة مقاعد، ذهب معظمها إلى حزب ليبرمان المقاتل. كما فقد حزب كاديما مقعدا في الأسبوع الأخير لصالح حزب الخضر الذي يبدو أنه اجتاز نسبة الحد الأدنى للتمثيل في الكنيست.

وثبت وضع حزب العمل مع حصوله على نحو ١٥ مقعدا ولم يرتفع عدد مقاعده أكثر من ذلك.

وفيها يلى توزيع المقاعد إذا أجريت انتخابات الكنيست اليوم: يكشف استطلاع رأى الشبكة الثانية في هيئة الإذاعة الإسرائيلية واستطلاع القناة الثانية في التليفزيون الإسرائيلي الذي أجرته شركة "بانلز" ثبات وضع حزب العمل، وتدهور وضع حزب كاديها وذلك قبل الانتخابات العامة في إسرائيل، وذلَّك أيضا إلى جانب ازدياد قوة حزب أفيجدور ليبرمان (يسرائيل بيتينو)، الذي حصل على معظم الأصوات الإضافية - لاسيا في فترة الحرب- من حزب الليكود.

ويفيد استطلاع الشبكة الثانية الذي أجراه معهد "شفاكيم بانوراما" للبحوث والاستطلاعات بأن حزب الليكود فقد

| استطلاع القناة الثانية | استطلاع الشبكة الثانية في هيئة الإذاعــة |          |
|------------------------|------------------------------------------|----------|
| 29                     | 28                                       | الليكود  |
| 27                     | 21                                       | كساديسها |
| 13                     | 15                                       | ليبرمان  |
| 15                     | 15                                       | العسمسل  |
| 8                      | 10                                       | شــــاس  |
| 5                      | 5                                        | مبيريستس |
| 2                      | 3                                        | الخـــفر |

لقد قلبت عملية «الرصاص المصبوب» في غزة الموازين. ثمة إجماع على أن الجمهور يميل إلى مساندة الحزب الحاكم وقت المعركة، ولكنهم يذكرون أن كل شيء يُقاس بمحك النتيجة: «فعَمير بيرتس كان يتمتع بشعبية كبيرة أيضاً في بداية حرب لبنان».

لا يكاد يوجد موضوع يتفق عليه معدو الاستطلاعات غير موضوع تأثير الحرب على المعركة الانتخابية الحالية، وأن عملية « الرصاص المصبوب» هي التي ستحدد مصير المعركة الانتخابية الحالية. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو إلى أي جانب سيميل الجمهور.

وفى حديث لموقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإلكتروني، قال معدالاستطلاع البروفيسور كميل فوكس من شركة ديالوج: "إننا نسمى ذلك حدثاً مؤثراً، يتسبب فى قلب الموازين". وعلى حد قوله، فإن الحرب لها تأثير حقيقى على الناخبين ولكن هذا التأثير قد يكون لفترة قصيرة ويتسم بالميوعة، نظراً لأنه مرتبط بوضع معين، وقد يتغير بحسب النتائج".

يعتقد فوكس أنه "عندما يكون هناك حرب، فإن الأشخاص يشعرون بشيء ما يشبه التعصب القبلي. ويقولون "برجاء الصمت إنهم يطلقون النار" ويشدون على يد القيادة. والتاريخ يكشف أنه في بداية الحرب دائماً ما يكون هناك انسياق تجاه اليمين وشعور جارف بالوطنية يجتاح الجمهور تجاه النظام القائم. وفي الغالب فإن الحديث يدور عن فترة قصيرة فقط، فنشوة حرب الأيام الستة، على سبيل المثال، ظلت قائمة حتى كارثة حرب يوم الغفران.

يستطرد فوكس، أنه رغم ذلك، فإن زعاء حزبا كاديما والعمل تسيبى ليفنى وإيهود باراك لا يستطيعان الشعور بالراحة وكأنهم متوجين بأكاليل الغار". فالجمهور يعرب عن رضائه عنها، إلا أن هذا الرضاء لا يزال ينقصه شيء ما. أما الليكود فقط انطلق من نقطة قوية جدا، لدرجة أنه أصبح من غير الواضح ما إذا كان توجه الجمهور نحوه سيكون قوى بها فيه الكفاية من أجل قلب الأمور رأساً على عقب أم لا. فألجمهور لا يغير من مواقفه بسرعة. ولكن للعلم فإنه من غير الممكن معرفة ماذا سيحدث في الأيام القادمة، وأنا أعتقد أنه إذا نجح الحزب في إطلاق سراح الجندى المختطف جلعاد شاليط فإن رأى الجمهور سيتغير تماما".

يعتقد البروفيسور فوكس أن الرابح الرئيسي من الحرب هو إيهود باراك. فبحسب الاستطلاع الذي أجريناه يوم الأربعاء الماضي ارتفعت عدد المقاعد الذي حصل عليها حزبه. الجمهور يعرب عن رضائه الشديد عن أدائه كوزير للدفاع. هذه هي المرة الأولى التي يفوق فيها عدد الراضين عن أدائه عدد غير الراضين، ٥٥٪ في مقابل ٣٣٪. وهكذا الحال بالنسبة لليفني

أيضاً، حيث بلغت نسبة الراضين عن أدائها ٤٧٪ في مقابل ٢٣٪ غير راضين عن أدائها، وهو تحسن طفيف، ولكنه قائم بالفعل. كما أن نسبة التأييد التي يحظى بها أولمرت ازدادت إلى حد ما، حيث أعرب ٣٣٪ من المشاركين في الاستطلاع عن رضائهم عن أدائه في مقابل ٥٣٪ غير راضين. وهذا بعد أن كان يحظى في شهر مايو الماضي بنسبة رضاء ٢٠٪ في مقابل كان يحظى في شهر مايو الماضي بنسبة رضاء ٢٠٪ في مقابل ١٤٪ غير راضين.

\* الناخب العاقل هو من سيرجح الكفة:

وماذا عن نتنياهو..؟ يقول فوكس "بمقدور نتنياهو أن يشعر بالاطمئنان، فالمقاعد التي حصل عليها حزبه لا تزال مستقرة. فنتنياهو حكيم بها فيه الكفاية ليدرك أنه من الأفضل الآن أن يحافظ على الصمت، لأنه يعلم أن الجمهور لا يجب توجيه الانتقادات وقت الحرب ويريد التصرف بشكل رسمى ومسئول. ولكن في نهاية الأمر فإن كل شيء متعلق بنتائج الحرب. وحقيقة أن عمير بيرتس قد حظى في بداية حرب لبنان على نسبة رضاء بلغت ٧٠٪ تبرهن على ذلك. ففي سباق العدو لمسافة ١٠٠٠ متر لا يهم من الشخص الذي يتصدر في المائة متر الأولى، فقد يكون هناك من يدخر قواه حتى اللحظة الأخم ة".

كما قال رئيس مجموعة TNS – تليسيكر، دورى شدمان، إن الحرب تتعارض مع التغيير: "من الناحية النفسية يميل الجمهور إلى عدم تغيير الجياد وقت السباق، وإلى ضرورة الشد على أيدى القيادة الحالية". أما إذا كان هناك تدخل إلهى فهذه قصة أخرى، ولكن الانطباع السائد الآن هو أن كل شيء يسير حسبها هو مخطط له".

وتتفق مديرة معهد داحف، الدكتورة مينا تسيمح، على أن عملية "الرصاص المصبوب" ستكون لها تأثير على نتائج الانتخابات وتقول: "في المعركة الانتخابية الحالية، سيكون الشق الأمنى هو الأكثر وزنا وأهمية، على غرار المعركة الانتخابية في عام ١٩٩٦ عندما بدأت الهجهات الإرهابية. لقد صرفت الحرب النقاش العام عن الموضوعات السياسية ليتمحور حول الموضوعات الأمنية. ومن ثم فقد أهمل الجانب الاقتصادي إلى حدما".

وعلى حدقول دكتورة تسيمح، "فإن الحرب هي أنسب وقت بالنسبة للزعهاء". فهي الساعة التي تتوجه فيها أنظار الناخبين إليهم. وهي وقت مناسب لاختبار سلوك الزعيم، ومواقفه والمعلومات المتوافرة عنه. ومن الطبيعي، أن الشخص الخاضع للاختبار هو الشخص الذي في الحكم، وليس في صفوف المعارضة. وعلى أية حال، فإن عامل الوقت فقط هو الذي سيحسم هذه المسألة. فإذا ما جنت الحرب ثهارها المرجوة، فمن الممكن الافتراض بأن الحزب الذي يقود الدولة الآن سيحظى

بجارات إسراقية

تقسم الدكتورة تسيمح الناخبين إلى ثلاث مجموعات: "فهناك الناخب التقليدي، الذي يصوت وفق انتهائه وولائه لحزب معين، إلا أن هذا الصنف آخذ في الانقراض الآن نظرا لأن انتهاء الناخبين وولاءهم للحزب قد أصبح أضعف بكثير مما كان في الماضي. وهناك ألناخب الذي يبحث عن مرشح لديه حضور قوي، ويسير وراءه كالتابع. ويمكن القول أنه في

المعركة الانتخابية الحالية لا يوجد لدينا الكثير من الشخصيات التي تتمتع بحضور قوي. أما آخر الناخبين فهو الناخب العاقل، الذي ينتخب بناء على اعتبارات موضوعية. وفي هذه الحالة فإن هذا الناخب لا يتبنى رأيا واحداً لفترة طويلة من الزمن، فرأيه يتغير وفقا للواقع القائم، وفي الانتخابات الحالية ستكون كلمة الناخب العاقل هي الكلمة العليا والتي ستحسم المسألة.

#### الجمهوريش في الموساد والشاباك

بقلم: روبي شتينبرج المصدر: www.news.co.il Y . . A / 17 / YO

> يبدى الجمهور في إسرائيل أكبر نسبة ثقة في الأجهزة الأمنية، لاسيها تلك الأجهزة التي لا يعرف عنها سوى القليل جدا، ومنها جهاز الأمن العام (الشاباك أو الشين بيت) والموساد. هذا ما يكشف عنه مقياس متعدد السنوات لقياس أداء القطاع العام في إسرائيل، والذي ينشر للمرة الثامنة هذا العام ويقوم بإعداده عدد من الباحثين من جامعتي حيفا وبن جوريون.

> يكشف الاستطلاع عن معلومة متكررة منذ بضع سنوات، تتمثل في تراجع نسبة ثقة الجمهور في رجال الشرطة ورجال مصلحة السجون مقارنة بسائر رجال الأجهزة الأمنية الأخرى. كما يكشف الاستطلاع عن معلومة أخرى غاية في الأهمية وتتعلق بجنود الجيش الإسرائيلي الذين يحصلون وفقا للمقياس على تقدير ٨٩, ٣ نقطة (من إجمالي ٥ نقاط)، في حين تنخفض نسبة الثقة التي يحظى بها قادة الجنود وضباطهم إلى حدما لتصل إلى ٥٧, ٣ نقطة.

> وعلى مستوى الأجهزة الأمنية، بلغ متوسط التقدير الذي حصل عليه جهازا الأمن العام (الشاباك)، والموساد معا ٨٨, ٣ نقطة، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بالعام الماضي عندما بلغ التقدير ٣٥, ٣ نقطة. وفي المركز الثاني أبدى الجمهور أكبر نسبة ثقة في الجيش الإسرائيلي الذي سجل ارتفاع ملحوظ من

٣, ٢٧ بقطة في العام الماضي إلى ٣, ٦١ نقطة هذا العام.

جدير بالذكر أن نسبة ثقة الجمهور في الشرطة ومصلحة السجون كانت منخفضة في العام الماضي أيضا حين تراجعت من ٢, ٦٦ إلى ٢, ٦٦ نقطة.

\* رجال الشرطة في المركز الأخير:

وعلى حد قول البروفيسور فيجودا جادوت، الأستاذ بجامعة حيفا، والذي قام بإعداد المقياس بالتعاون مع البروفيسور شلومو مزراحي الأستاذ بجامعة بن جوريون، فإن الحديث يدور هنا عن أقل نسبة تقدير خلال السنوات الثهاني التي أجرى فيها المقياس ومنحنى تنازلي مستمر منذ

فيها يكشف المقياس عن صورة مماثلة تتمثل في نسبة ثقة الجمهور في العاملين في المؤسسات الأمنية، ففي الوقت الذي حظى فيه رجال الشاباك (جهاز الأمن العام) على أعلى نسبة ثقة، بلغت ٣, ٩٣ نقطة، يأتي رجال جهاز الموساد في المركز الثاني بتقدير ٩, ٣ نقطة، ثم رجال مصلحة السجون في المركز قبل الآخير بحصولهم على نسبة ثقة بلغت ٢,٨٣ نقطة، في حين يحتل رجال الشرطة المركز الأخير بنسبة ثقة بلغت ٦٨, ٢ نقطة.

### زيادة عدد طالبي إعانات البطالة بنسبة ٢٠٠٤/ الماتس ١٠٠٩/١/٧

وفى حالة ما إذا تمت الموافقة على كل الطلبات الجديدة، وفي الأغلب الأعم منتم الموافقة على الجزء الأكبر منها، سيصل عدد الحاصلين على إعانات البطالة إلى نحو ٧٠ ألف شخص، على غرار ما حدث في عام ٢٠٠٣ في أواخر فترة الانكماش التي شهدها الاقتصاد آنذاك.

قالت مدير عام مؤسسة التأمين الوطنية، استير دومينيسيني، اليوم (الأربعاء): يبدو أن البيانات تشير إلى تغير في مؤشرات البطالة، وهو ما سيتجلى خلال الأشهر القادمة في صورة تقدم الشهر الماضي نحو ١٨,٥٠٠ عاطل، ثمن تم فصلهم خلال الأشهر الأخيرة من عملهم، بطلبات للحصول على إعانات البطالة.

كما شهد نوفمبر الماضي زيادة حادة في الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة وصل عددها إلى ١٧,٧٣٥، إلا أن المسئولين في مؤسسة التأمين الوطنية قرروا عقد مقارنة بين بيانات شهر ديسمبر وبيانات شهر سبتمبر بسبب تأثير فترة الأعياد خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.

زيادة نسبة البطالة. ويعتقد رئيس إدارة التخطيط والأبحاث في مؤسسة التأمين الوطنية، دكتور دانيئيل جوتليف، أن نسبة البطالة ستزداد عما هي عليه الآن بنسب تتراوح ما بين ٦٪ إلى ٥,٧٪ أو ٨٪ تقريباً.

لقد سجلت أعلى نسبة زيادة في طلبات الحصول على إعانات البطالة في مناطق تل أبيب والقدس وحيفا وهكريوت، حيث فاق عدد الطلبات الجديدة المتوسط القطرى بنسبة الضعف. ويعتقد المسئولون في إدارة الأبحاث أن الأمر يشير إلى أن أكبر عدد من حالات الفصل من العمل خلال الأشهر الأخيرة كان في المصانع الكبيرة على وجه الخصوص. فيها تؤيد بيانات صادرة عن مصلحة التشغيل هذا الاعتقاد حيث تكشف عن زيادة حادة في عدد الأكاديميين الذين ترددوا على مكاتب التشغيل في نوفمبر من أجل المطالبة بالحصول على إعانات البطالة.

كما سُجلت في جنوب البلاد، زيادة بنسبة ١١٪ في الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة، وكذلك في مدن الضواحي

شهال البلاد، مثل طبريا، وكرميئيل، والناصرة ونهاريا، حيث كانت الزيادة في عدد الطلبات أقل من المتوسط القطري. ورغم ذلك، يتوقع المسئولون في مؤسسة التأمين الوطنية، تزايد عدد الطلبات الجديدة في جنوب البلاد أيضاً بسبب الحرب.

وفي الأشهر الأخيرة استعدت مؤسسة التأمين الوطنية لإمكانية زيادة عدد مستحقى إعانات البطالة، ووضعت خطة تم تقديمها إلى وزارتي الرفاه الاجتهاعي والمالية تستهدف تحسين منظومة البطالة. وذلك بعدما شهدت السنوات الأخيرة تشديد شروط الاستحقاق لإعانات البطالة، كها تم تقصير فترة الاستحقاق إلى مستوى وضعها في مرتبة متدنية جداً في الترتيب مقارنة بدول متقدمة. وقد صادقت وزارة المالية على بند واحد من الخطة، وهو البند الذي يتعلق بتقصير فترة العمل التي تتيح الحصول على إعانات البطالة من سنة واحدة من ضمن ١٨ شهراً التي سبقت الفصل إلى ٩ أشهر من السنة التي سبقت الفصل.

### غالبية الجمهور لا تعرف شيئاً عن ادخار معاشاتهم

بقلم: عوفر ولفنسون المصدر: www.news.co.il المصدر: ۲۰۰۸/۱۲/۲۳

الجمهور لديه قلة وعى بمدخرات المعاشات. فغالبية الجمهور لا تعرف الجهات التى تقوم بإدارة مدخراتهم من معاشات التقاعد، وكذلك صناديق الدخل التكميلي. وتفضل غالبية الجمهور أن تدار مدخراتها بنسبة مخاطرة منخفضة، ولكنها لا تعرف ما هو الجزء الذى يُدار اليوم بنسبة مخاطرة عالية. كما أن غالبية المدخرين لا يعرفون قيمة الرسوم الإدارية التى يدفعونها في مسارات مدخرات معاشات التقاعد. هذا ما يكشف عنه استطلاع خاص للرأى أجراه معهد "داحف" للأبحاث بدعوة

يتبين من الاستطلاع أن ٧٠٪ من الجمهور لا يعرفون الجهة التي تدير مدخراتهم من معاشات التقاعد، حيث أجاب ٥٠٪ من المشاركين في الاستطلاع بأنهم لا يعرفون شيئًا عن ذلك، بينها يعتقد ١٨٪ أن مدخرات المعاش الخاصة بهم لا تزال تُدار بواسطة البنوك، وكما هو معروف، فإنه عقب الإصلاحات التي أجريت في سوق المال بناءً على توصيات لجنة بيخر، انسحبت البنوك تماماً من إدارة مدخرات المعاشات.

البول عاما من إداره مدحرات المعادات المناوك، بأن وزارة المالية صرح موشية بيرل، مدير عام اتحاد البنوك، بأن وزارة المالية والجمهور كله والبنوك يتفقون اليوم على أن المصلحة المشتركة والعاجلة جداً تتمثل في العمل على تعميق وتطوير الاستشارات في مجال مدخرات المعاشات. وأضاف: "لقد عملت وزارة المالية على بلورة سوق المال بالشكل الذي أصبح معه المستشار المحايد الوحيد في مجال مدخرات المعاشات هو البنوك. ومن أجل العمل على خلق وضع يجول دون اتخاذ الجمهور لقرارات غير منطقية، يجب السماح للبنوك بتقديم الاستشارات الخاصة في أماكن العمل والمصانع، بمدخرات المعاشات الخاصة في أماكن العمل والمصانع، بمدخرات المعاشات الخاصة في أماكن العمل والمصانع،

وتزويد عدد السلع التي تستطيع البنوك ترويجها الأصحاب المعاشات، والاستمرار في سلسلة التغييرات التي من شأنها دفع عجلة الإصلاح لدرجة يستطيع معها الأشخاص أن يتحكموا في مدخراتهم ويتفهموا ما الذي يحدث لها، وأنا آمل أن يتفهم المسئولون بوزارة المالية أن هذه هي الطريقة الوحيدة للقضاء على الجهل الذي يكشف عنه الاستطلاع في هذا الشأن".

\* مُخاطرة عالية أو منخفضة .. ؟ ليس لديهم فكرة:

يكشف الاستطلاع عن بعض البيانات التى تشير إلى انخفاض وعى الجمهور فيها يتعلق بالأوعية الادخارية، لاسيها فيها يتعلق بالمعاشات. فعلى سبيل المثال، يكشف الاستطلاع أن غالبية الجمهور على استعداد للاكتفاء بهامش ربح ضئيل كعائد للدخراتهم من المعاشات مع التعرض لنسبة مخاطرة منخفضة، ولكن عندما شئل المشاركون في الاستطلاع، هل لديهم فكرة عها هو الجزء الذي يستثمر من مدخراتهم مع التعرض لاحتهالات معاطرة عالية واحتهالات ربح كبيرة، أفاد ٤٤٪ منهم بأنهم لا يعرفون شيئاً عن ذلك.

وبحسب بيانات الاستطلاع، فإن ٧٩٪ من الجمهور ليس لديهم وعى بالزيادة التى طرأت على الرسوم الإدارية بعد نقل ملكية صناديق المعاشات من البنوك. وعندما سئل المشاركون فى الاستطلاع هل يعتقدون أن الرسوم الإدارية اليوم ارتفعت أم انها ظلت كها هى دون تغيير، مقارنة بالفترة التى كانت فيه البنوك تدير مدخراتهم..؟ قال ٤٥٪ إنهم لا يعرفون، في حين يعتقد ٢٢٪ أنه لم يطرأ عليها أى تغيير، و٢١٪ يعتقدون أن الرسوم الإدارية انخفضت، بينها تعتقد نسبة ٢١٪ فقط أنها ارتفعت.

خارات الراقبا

#### ترجات عبريه



#### شعخصية العادد

### رئيس الهيئة السياسية والأمنية بوزارة الدفاع اللواء احتياط «عاموس جلعاد»



ولد عاموس جلعاد سنة ١٩٥٤. ويعتبر كبير المفاوضين الإسرائيليين في المحادثات التي تجرى لوقف إطلاق النار والحرب على قطاع غزة. وقد أصبح خلال الأعوام الماضية المسئول عن القضايا الحساسة التي يسعى لإيجاد حل لها مع العالم العربي. ويشغل الآن عدة مناصب منها رئاسة الهيئة الأمنية والسياسية بوزارة الدفاع، والقائم بأعال منسق أعال المحكومة في المناطق (الفلسطينية)، ذلك المنصب الذي شغله سابقاً حيناً كان رئيس قسم الأبحاث بشعبة الاستخبارات العسكرية "أمان". وحينا كان ضابط في شعبة الاستخبارات العسكرية، كان أول من أبلغ عن المذابح التي ارتكبت في صبرا وشاتلا.

كان جلعاد البالغ من العمر ٥٥ عاماً طرفاً قوياً في صياغة بنود الهدنة التي تم التوصل إليها في ١٩ يونيو ٢٠٠٨ بين إسرائيل وحماس برعاية مصرية، وسبقت العملية الإسرائيلية المعروفة باسم "الرصاص المصبوب". وقد أدى إتقانه للغة العربية ومعرفته الواسعة بالعالم العربي إلى أن يكلفه القادة الإسرائيليون بالمسائل الأكثر حساسية في العلاقات بين إسرائيل والبلدان العربية، وفي طليعتها مصر والأردن اللتين ترتبطها اتفاقية سلام مع إسرائيل، وكذلك الدول التي ليس لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

التحق جلعاد بصفوف الجيش الإسرائيلي سنة ١٩٧٢، وشغل عدة مناصب في قسم الأبحاث التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية "أمان". في عام ١٩٩٤، عينه رئيس هيئة الأركان آنذاك إيهود باراك متحدثاً باسم الجيش الإسرائيلي. وفي عام ١٩٩٦، عاد لشعبة الاستخبارات، وأصبح رئيس قسم الأبحاث حتى انتهاء خدمته العسكرية في يوليو ٢٠٠٣.

وخلال هذه الفترة، تم تعينيه رئيساً لجهاز الإعلام القومي، في ضوء المخاوف من سقوط صواريخ على إسرائيل إبان حرب العراق سنة ٢٠٠٣.

e jank kooro

nacttr

ومنذعام ٢٠٠٣، أصبح جلعاد رئيس الهيئة الأمنية والسياسية بوزارة الدفاع. وفي إطار هذا المنصب، فإن رئيس الوزراء فوضه بالإشراف على القضايا المتعلقة بالأسرى والمختطفين لاسيا محادثات إطلاق سراح الجندى الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسرته حركة حماس. وقد عاد ليشغل منصب القائم بأعمال منسق شئون الحكومة في المناطق (الفلسطينية)، بعدما لم يتوافر بديل مناسب للمسئول السابق يوسف ميشلاف. وفي إطار هذا المنصب، يلعب جلعاد دوراً هاماً في الاتصالات والتنسيقات الأمنية والقضايا المختلفة المتعلقة بسياسة إسرائيل الخارجية.

وقد ورد أن عاموس جلعاد طلب من وزارة الدفاع الإسرائيلية في مايو ٢٠٠٤ الاعتراف به كأحد معاقى الجيش الإسرائيلي بسبب تدهور حالته الصحية وسوء حالته النفسية خلال فترة عمله كممثل لشعبة الاستخبارات العسكرية في القيادة الشهالية خلال الفترة ما بين ١٩٨٢-١٩٨٣، والتي حذر خلالها من أحداث صبرا وشاتيلا.

ويعتبر عاموس جلعاد من أكثر المسئولين الإسرائيليين الذي يترددون على القاهرة خلال الفترة الماضية، لإجراء محادثات بشأن المبادرة المصرية لوقف العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، وهو أحد أعضاء الفريق الذي يديره شالوم تورجمان المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء إيهود أولمرت لصياغة المواقف الإسرائيلية خلال الهجوم على غزة. ويعرف جلعاد بأنه مفاوض صلب ومتشدد في مواقفه، وذو إطلاع واسع بالسياسة العربية.

### هاس وقواعد اللعبة السياسية

#### د. رؤوف أبو عابد كاتب وباحث فلسطيني

إن المقصود بقواعد اللعبة السياسية: تلك المبادئ التي تحكم وتوضح مساحة الحركة أمام القوى السياسية، أى أنها الحدود التي ترسمها في فترة معينة موازين القوى وتنازع المصالح في إطار معين، وكانعكاس لإفرازات البيئة الداخلية (العامل الذاتي) والبيئة المحيطة ( الإقليمية والدولية)، وهذه القواعد عادة ما يحدد ملامحها الطرف الذي يمتلك قوة فرضها والنصيب الأكبر من أوراقها، أى أنها متغيرة وليست ثابتة، وإنها يتطلب تحريكها التغير في موازين القوى، وتوفر الإرادة السياسية، وتلاءم البيئة المحيطة، بالإضافة إلى تكامل الإمكانيات الذاتية، فعادة ما تكون نتائج اللعبة السياسية بمثابة المحصلة الواقعية فعادة ما تكون نتائج اللعبة السياسية بمثابة المحصلة الواقعية لوازين القوى وتنازع المصالح والإرادات للقوى السياسية. ومن أهم هذه القواعد فيها يخص حركات التحرر الوطني

أولا: الحفاظ على قاعدة الاجماع والشعبي، ورص الصفوف والتحصن الدائم والثابت خلف جدار الوحدة الوطنية والاجماع الوطني، أى ان تقوم العلاقة بين مختلفة تيارات وفصائل حركة التحرر على التسيق والتكامل، وذلك بجعل التنافس بين هذه الفروع يقوم على اساس تصويب العمل النضالي وتوجيه الجهد باتجاه محاربة الاحتلال، وكذلك بان لا تكون عملياتها ضد الاحتلال بغرض التنافس الفصائلي والداخلي، أى ان من يطلق النار على العدو اكثر يحصد تأييدا ومكاسب داخلية اكثر، فالوطن ومصالحه العليا يجب ان يكون ومكاسب داخلية اكثر، فالوطن ومصالحه العليا يجب ان يكون قواسم مشتركة بين مختلف تلك الفصائل والعديد من مشاربها وتياراتها السياسية، سواء داخل الفصيل الواحد او بين الفصائل وتياراتها السياسية، سواء داخل الفصيل الواحد او بين الفصائل والعديد من مشاربها المختلفة وفق برنامج ( الحد الادني) للتوافق الوطني.

تحديدا وبشكل عام ما يلي:

ثانيا: الابتعاد عن الصراعات والتجاذبات الاقليمية، وعدم الدخول في استقطابات المحاور الاقليمية، والتي غاليا ما تحرك بوصلة اهدافها السياسية وغأياتها الاستراتيجية القوى

الكبرى المسيطرة وصاحبة النفوذ في هذه المحاور، وهي غالبا ما تجنح الى التعاطى مع الاطراف الاضعف وفق منطق الاستخدام الوظيفي، أى استخدام تلك الاطراف كورقة مساومة في صراعاتها الدولية، ولذلك غالبا ما تكون التنازلات والتضحيات والتقارب بين الدول المتصارعة على حساب مصالح وقضأيا وشعوب حركات التحرر، من جهة ثانية فان عدم دخول حركات التحرر في تلك المحاور يحفظ لها استقلالية قرارها السياسي ومساحة اكبر في حرية المناورة وتحصيل الدعم المادي والمعنوي، والمساندة خدمة لقضأياها التحررية.

ثالثا: عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والحرص على الوقوف على مسافة واحدة من كافة القوى والتيارات السياسية بها يخدم مصالحها واهدافها النضالية، فليس من مصلحة حركة التحرر استعداء أي طرف على حساب طرف اخر، فتناقضها الاساسي مع الاحتلال بكل مفاعيله، وقضأياها العادلة تفرض عليها توجيه كافة الجهود لخدمة هذه القضأيا، وعدم تشتيت جهودها وهدر امكانياتها في الصراعات الجانبية.

رابعا: التكيف مع متطلبات البيئة الداخلية والاقليمية والدولية، والموازنة الفعالة والدقيقة بين الوسائل النضالية والاهداف التكتيكية والاستراتنيجية، فعد اسقاط أى من الخيارات النضالية والتدرج والمرحلية في توظيف الادوات والوسائل النضالية بحسب الهدف وظروف المرحلة ومعأيير البيئة المحيطة تبقى من اهم العوامل التي تضمن الفاعلية والاستمرارية لحركات التحرر.

وبالتالى عندما دخلت حركة هماس اللعبة السياسية كان عليها ان تجرى حسبة بسيطة لكل هذه المعطيات، وبعدها تتخذ قرارها القفز على قواعد اللعبة السياسية في المنطقة وتغيرها بها يحقق اكبر عائد لها وللقضية الفلسطينة، فحركة هماس سشانها شان كل الفصائل الفلسطينية التي قدمت مئات بل الالاف الشعداء والجرحي والاسرى دفاعا عن فلسطين

からして

وشعبها، ولكن دخول حماس اللعبة السياسية دون برنامج سياسي واضح يراعي اصول هذه اللعبة ولا يتجاوز حدودها كان له اثاره السلبية وانعكاساته الخطيرة على القضية الفلسطينية وشعبها، وعلى حركة حماس نفسها التي راحت تتخبط بين حدود الممكن والمستحيل، فكانت اخطاءها بمثابة متراس اخر تحصن خلفه العدو الصهيوني ليزيد الامعان في التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، والافتئات عليها ومواصلة اعتداءاته وعدوانه على الفلسطينين ارضا وشعبا، فها هي اهم الاخطاء التي وقعت فيها حركة حماس في حدود وقواعد اللعبة السياسية:

اولا: المشاركة في السلطة الوطنية الفلسطينية: ان المشاركة في السلطة من حيث المبدأ هي حق لكل القوى والفاعليات والفصائل الفلسطينية على اختلاف مشاربها، ومن المعلوم ان السلطة الوطنية الفلسطينية جاءت كاحد افسرازات ( أوسلو)، حيث تشكلت هذه السلطة بموجب الاتفاقية الموقعة في سبتمبر ١٩٩٣ بين حكومة اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية والمعروفة باعلان المبادئ (غزة - اريحا... اولا) أو اتفاقية (أوسلو)، وبالتالس فان تشكيل هذه السلطة واليات عملها محكومة بالسقف السياسي والامنى والاقتصادي للاتفاقية سابقة الذكر، كما ان حكومة هذه السلطة مطلوب منها الوفاء بالتعهدات والالتزامات الدولية بوصفها حكومة الشعب الفلسطيني، لذلك فان حماس عند دخولها انتخابات المجلس التشريعي وهو مؤسسة من مؤسسات اتفاق اسلو الذي تعارضه، وقبولها تشكيل حكومة تجت سقفه - اصرت على تشكيلها منفردة- كانت تدرك سلفا انها ستكون مدعوة الى التسليم بالاتفاقيات المبرمة والاعتراف بنتائجها وتنفيذ التزاماتها، بل ان اصرار حماس على تشكيل الحكومة منفردة وضعها ومنذ اليوم الاول ليس في مواجهة اسرائيل وحسب، بل وفي مواجهة المجتمع الدولي الذي راح يطالبها الاعتراف باسرائيل والالتزام بموجبات السلطة الوطنية، وفرض حصار على الشعب الفلسطيني، وقد كان بامكتن حماس الافلات او حتى على الاقل اضعاف الحجج الدولية في حصار ومعاقبة الشعب الفلسطيني فيها لو انها قبلت الاعتراف باسرائيل ليس بوصفها حركة حماس وهو ما لم يطالبها احد به، وإنها بوصفها حكومة الشعب الفلسطيني الذي انشأت اصلا استنادا الى الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين من جهة، واسرائيل من جهة ثانية، فحركة فتح مثلا لم تعترف بإسرائيل لا قبل السلطة ولا حتى وهي في السلطة، بل أن نظامها الأساسي استمر بعد أوسلو ولم تعدل بنوده الداعية إلى إقامة الدولة الفلسطينية على كافة أراضي فلسطين، وتدمير دولة إسرائيل، فالذي اعترف بإسرائيل هو منظمة التحرير كقاعدة عريضة للإجماع الوطني، والسلطة الوطنية هي هيئة من هيئات المنظمة وتابعة لها، وتمثل الفلسطينيين في الداخل(الضفة الغربية وقطاع غزة)، ويقع على عاتق من

يديرها موجب توارث التعهدات والالتزامات الدولية.

ثانيا: دور البديل: لقد غثلت حرب إسرائيل على الشعب الفلسطيني ومنذ حرب ١٩٧٣ في تلك الهجمة الشرسة على منظمة التحرير بها تمثله من قاعدة عريضة لإجماع الوطني، وحاضنة للقواسم المشتركة، وركيزة أساسية في التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية، وآمال شعبها في العودة والدولة المستقلة وعاصمتها القدس، أي بوصفها الكيان السياسي الممثل والمتمثل فيه مختلف شرائح وقطاعات وقوى الشعب الفلسطيني، والمعبر عن أمالهم وتطلعاته، والناظم لتوجهاتهم السياسية، لذلك حاولت إسرائيل الالتفاف دائما على دور المنظمة وإلغاءه بخلق شرعيات أخرى أرادت لها أن تعبر عن جزء أو مشرب معين من الشعب الفلسطيني، وذلك لتصادر الحقوق الوطنية الفلسطينية في العودة والاستقلال، ولتلقى عن كاهلها تبعة المسؤولية الإنسانية عن معاناة ملأيين اللاجئين في المنافي والداخل الفلسطيني، وعما لحق بهم مت تشرد وارتكبته في حقهم من مجازر، فكان أن ابتدعت ما عرف بروابط القرى في السبعينيات، وعندما فشلت شكلت المجالس البلدية في الثهانينيات والتي هي الأخرى لم يكتب لها النجاح بسحب البساط من تحت إقدام منظمة التحرير بفعل الحضور الدولي والإقليمي للمنظمة، والتفاف الجهاهير الفلسطينية حولها، ثم كانت محاولة الإلغاء والتهميش في مؤتمر مدريد عندما أصرت إسرائيل على عدم مشاركة منظمة التحرير، وأن يقتصر الوفد الفلسطيني المفاوض على ( فلسطينيي الداخل)، وان لا يضم الوفد أي عضو ينتمي إلى منظمة التحرير، وهو الأمر الذي أفشلته المنظمة والوفد المفاوض، حيث صرح رئيسه الدكتور حيدر عبد الشافي قائلا « جئنا هنا بناء على قرار قيادتنا» أي قيادة منظمة التحرير، وقال أيضا « بناءا على مبادرة السلام التي طرحها برلماننا « قاصدا بذلك المجلس الوطني الفلسطيني، لياتي بعد ذلك عض الطرف الاسرائيلي عن جماعة المجمع الاسلامي (وهو التشكيل الذي بدأت من خلاله حركة حماس )، لتكون النقيض لمنظمة التحرير، وقد راحت حماس تنجر . وراء هذا الهدف الاسرائيلي جاهدة لتكون البديل عن منظمة التحرير وهو ما تجسد في ما يلي:

١- من خلال ما قامت به حماس من انقلاب فى قطاع غزة ادى الى انقسام الشعب الفلسطينى والعصف بوحدته، محاولة فرض سلطة الامر الواقع والاستقلال بقطاع غزة تحت ادارتها، فرفضت سفر الحجاج الفلسطينيين لعدم التنسيق معها، ومنعت خروج الجرحى فى بدأية العدوان الاسرائيلى على القطاع فى ٢٠/٢/ ٢٠٠٨، أيضا لعدم التنسيق معها، وابقت معبر رفح مغلقاً برفضها أية مبادرة لفتحه لا تتضمن الاقرار لحاس بنوع من التواجد والسيادة علية.

٣٠- من خلال تصريحات العديد من قيادات حماس وعلى راسهم خالد مشعل رتئيشس مكتبها السياسي، والذي

غتارات إسراقيلة

دعا في ٢٠٠٨/٨/٢٧، في مقابلة مع شبكة (س ان ان الامريكية) الولأيات المتحدة لاعتباد حماس مفاوضا فلسطينيا بديلاً للرئيس عباس وفريقه المفاوض، وكذلك ما قامت به حماس وعلى مدار ستة اشهر من تثبيت للتهدئة مع اسرائيل والتي جرت بوساطة مصرية، ومن خلال اعتقال العديد من المقاوميين، بل واعتبار على لسان احد قياديبها الدكتور محمود الزهار ان كل من يطلق الصواريخ على اسرائيل خائن وعميل، وكلها رسائل ارادت حركة حماس انت تقول من خلالها لاسرائيل والولايات المتحدة انهم قادرون على ضبان الامن لاسرائيل مقابل الاعتراف بحركة حماس والتعامل معها بوصفها المثل الشرعى للشعب الفلسطيني والقادر على فرض الحلول التي تتوصل اليها مع اسرائيل.

وكان الاجدر لحركة حماس ان لا تقفز على الشرعية الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير والتنكر لها وعدم الاعتراف بها وهي وليدة النضال الوطني الفلسطيني، بل ان تنسق الجهود وتوزع وتتقاسم الادوار معها في ادارة اللعبة السياسية، بها يخدم ويحقق مصلحة الشعب الفلسطيني في انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ثالثا: التناقضات الاقليمية: زجت السياسات الخاطئة لحركة حماس بالقضية الفلسطينية في رحى التناقضات والاصطفافات للمحاور الاقليمية، تحديدا في تجاذبات الخلافات الأيرانية - المصرية، فأيران الدولة الساعية لتعزيز نفوذها في المنطقة - وخاصة بعدما اصبحت القوى الاقليمة الاولى في الخليج العربي بعد سقوط نظان الرئيس صدام حسين- تريد ان تستعرض اوراق قوتها في المنطقة في صراعها مع الولأيات المتحدة، وان كان هذا من حقها، ولكن شريطة ان لا يكون على حساب الدم اللبناني والفلسطيني، وخاصة في ظل الاختلال الكبير في موازين القوة لصالح اسرائيل، مقابل الامكانيات المحدودة والمتواضعة للشعبين الفلسطيني واللبنان، فلا يجوز استخدامهم كورقة في الصراع الأيراني مع الولأيات المتحدة واسرائيل، الابها يخدم ويحقق المصالح العليا للشعبين واستنادا الى التوافق الوطني، بل أن اخطر ما في هذا الاستخدام الوظيفي انه يتعارض مع مصالح العديد من الدول العربية الفاعلة والمؤثرة، وبشكل فيه تهديد لامنها القومي، وهو ما انعكس سلباعلى مواقف هذه الدول المعروفة بدورها المحوري والمساند للشعب الفلسطيني، حيث نظرت مصر الى ما يجرى من عدوان على قطاع غزة على انه عرض للقوة بين كل من أيران من جهة واسرائيل وامريكا من جهة اخرى، بل هو صراع بين هذه القوى على الاراضى الفلسطينية وبشعب فلسطين، وهو يستهدف بالاساس النيل من الدور المصري، واداة للتدخل في الشؤون الداخلية لمصر، وهو ما عكسته بوضوح تلك التصريحات للمسؤولين الأيرانين الذين اعتبروا فيها أن مصر متواطئة في العدوان على غزة، بل ان الامين العام لحزب الله السيد حسن

نصرالله كان قد دعى الشعب المصرى وحرض ضباط الجيش الى الانقلاب على قياداتهم، هذه الاصطفافات اديت الى خسارة حماس الطرف المصرى في صراعها مع اسرائيل، مع ما لمصر من ثقل ودور فاعل في مجريات الصراع العربي الاسرائيلي عموما، وعلى صعيد اخر مثل هذا التطور وتحالف حماس مع أيران انقلاب لدور حماس من وجهة النظر الاسرائيلية، والتي كانت تريد من حماس ان تبقى حماس ضمن الاطار والدور الذي رسمته لها ضمن استراتيجيتها في التعامل مع الشعب الفلسطيني، أي دور النقيض لمنظمة التحرير، وحجر الزاوية في الانقسام الفلسطيني، بها لذلك من اضعاف للصف الفلسطيني بجناحيه المفاوض والمقاوم، ولكن عندما اصبحت الفائدة من كون حماس عامل هام في الانقسام الفلسطيني، اقل بكثير من كون حماس باتت تشكل قاعدة وامتداد للنفوذ الأيراني من وجهة النظر الاسرائيلية، فانه تعين على اسرائيل مهاجمتها وضرب بنيتها التحتية دون القضاء عليها طبعا، وهو ما تمثل في العدوان على قطاع غزة.

وبالتالي فان على الفلسطينيين بمختلف اطيافهم ان يدركو-وهو ما بات مسلم به- ان وحدة الصف وتغليب الاجندة الفلسطينية على سواها من اجندات اقليمية او دولية او فصائلية، وهو الرافعة الحقيقية الضامنة والرادعة لأي عدوان من ان يحقق اهدافه، كما ان الاعلاء من المصالح العليا للشعب الفلسطيني والابتعاد بقضيته عن المحاور الاقليمية والصراعات والتجاذبات الاقليمية، والنأى بها عن الاستخدامات الوظيفية من قبل الغير، وجعل التناقض الرئيسي مع الاحتلال الاسرائيلي باهدافه ومشاريعه التصفويه، وهذا بعينه يعد الحاضنة لبقاء وجود القضية الفلسطينية وسلامة قدسيتها، والحفاظ على نوع من الاجماع العربي- برغم ما يعترى الوضع العربي من تدهور وتشرذم - تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته، وكما انه لا يوجد ولا قيمة لمفاوضات من اجل التفاوض، فان المقاومة أيضا لا تكون من اجل المقاومة فقط، فلا بد من برنامج سياسي واهداف سياسية وفق قاعدة الاجماع الوطني في كلا الحالتين، ولا يحق لأى فصيل فلسطيني ان يدعى لنفسه المقاومة دون غيره، وخاصة بعدم اصبح السقف السياسي لحركة حماس قريبا جدا من السقف السياسي لحركة فتح، فهدنة او معاهدة او اتفاقية، كلها مصطلحات تقوم على التنازل المتبادل، والتفاوض مع العدو سواء بشكل مباشر او غير مباشر، وهي مفاهيم الغرض منها محاولة تسخير تضحيات الشعب الفلسطيني لتحقيق الانجازات الوطنية، أو تحقيق قدرا من الهدوء يستطيع الشعب من خلاله التقاط انفاسه، وبناء امكانياته واعدادها، لخوض معركة التحرر من الاحتلال والاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية، وليس خوض معركة سقفها الاعلى فتح معبر او رفع حصار عن هذا الجزء او ذاك من الوطن بمعزل عن الاهداف الوطنية الجامعة.

#### رؤية عربية

### قراءة في أوراق حرب غزة

#### د. أشرف الشرقاوي مدرس اللغة العبرية والفكر الصهيوني بآداب المنصورة

انتهت رسمياً الحرب على غزة بعد أن أعلنت إسرائيل وقف إطلاق النار من طرف واحد، وتجاوبت معها حركة حماس والفصائل الفلسطينية، بعد إطلاق بضع صواريخ غاضبة، وبعد تحديد مهلة أسبوع لقوات «الاحتلال» للانسحاب من غزة. استمرت الحرب ٢٢ يوماً، سقط خلالها ما يزيد عن ٢٠٠ شهيد فلسطيني من بينهم ٤٨ فقط من المقاتلين من كتائب القسام وبضع مقاتلين من الفصائل الأخرى والباقي من المدنيين، و١٨ جندياً إسرائيلياً حسب رواية إسرائيل (ولكنهم ٤٩ حسب رواية حماس التي هي أقرب للتصديق). أطلق الفلسطينيون خلال الحرب نحو ٨٨٨ صاروخاً على المدات مختلفة في إسرائيل، من بينها ٢٦ صاروخاً في اليوم الأخير للحرب. ووصل مدى الصواريخ التي أطلقت لنحو ٤٥ كيلومتراً، فأصابت سديروت وأشدود وعسقلان وجديرة وكريات جت وأوفاكيم وبئر سبع. وفي مقابل ذلك دمرت إسرائيل البنية التحتية لقطاع غزة بالكامل.

حتى الآن لا يمكن تقدير الخسائر الإسرائيلية في هذه الحرب بالكامل نظراً للتعتيم الإعلامي الذي فرضته المحكومة الإسرائيلية، التي حظرت نشر أي شيء عن الخسائر الإسرائيلية في الحرب، ومنعت مراسلي كبرى شبكات الأخبار من تغطية الخسائر في الجانب الإسرائيلي. وربيا يرجع ذلك إلى رغبة إسرائيل في الظهور بمظهر دولة عظمى على المستوى الإقليمي، لا يمكن أن تتأثر بشكل جدى من حرب مع منظمة بمستوى هماس. مع بداية الحرب في يوم مرب مع منظمة بمستوى هماس. مع بداية الحرب في يوم شارك فيه وزير الدفاع إهود باراك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني وتحدث فيه عن أهداف الحرب بشكل شابه قدر كبير من الغموض، حيث قال: «تهدف العملية إلى تحسين الواقع الأمنى لأهالي الجنوب بشكل جذري (٧١/ ٢٠٠٨/ ٢٠٠٨). كما ذكر بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء (٧١٠).

أولمرت، بعد بداية الهجوم في اليوم نفسه، أن تعليمات قد صدرت للجيش الإسرائيلي بالعمل من أجل وقف إطلاق الصواريخ، ووقف الهجمات الإرهابية القادمة من الجنوب للمدى الطويل (ynet ۲۰۰۸/۱۲/۲۷). وقد فسر المحلل السياسي المقرب للحكومة الإسرائيلية رون بن يشاي هذه الأهداف بقولة: "معنى ذلك أن دولة إسرائيل وجيشها لا يسعيان لإسقاط حكومة حماس، وإنها يسعيان لتحقيق وقف إطلاق نار مستقر للمدى الطويل يتضمن وقف القصف القادم من القطاع ووقف الهجمات بطول مسار الجدار الحدودي وبالقرب منه وضرب قدرة حماس والمنظمات المسلحة على التزود بالأسلحة سواء المهربة أو المصنعة محلياً.. وباختصار فإن الحكومة الإسرائيلية لاتسعى إلى مجرد تحقيق وقف إطلاق نار لفترة طويلة في الجنوب، بل تسعى إلى ضرب قدرة حماس على بناء قوة مدمرة تتيح للمنظمة - بعد انتهاء الجولة العسكرية التي بدأت أمس- استئناف القصف حين تقرر ذلك.. أما الهدف الآخر للهجوم على غزة فهو تطوير قدرة الردع الإسرائيلية ليس في مواجهة حماس وإنها في مواجهة العناصر التي تهددنا ومن بينها سوريا وإيران وحزب الله" (٢٠٠٨/١٢/ynet۲۸). وفي المؤتمر الصحفى تحدث أولمرت عن الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط، معبراً عن تضامنه مع ما يشعر به أهله من قلق لأجله. والملاحظ هنا أن الهدف الذي حددته الحكومة هو هدف مطاط لا يمكن قياس مدى تحققه عمليا. فمن الذي يحدد أن الواقع الأمنى قد تحسن. هل يتحسن هذا الواقع لو توقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل. ؟ وهل يتحقق لو قل معدل إطلاق الصواريخ..؟ وماذا لو استمر إطلاق الصواريخ بنفس المعدل، هل يمكن أن يكون هذا الهدف تحقق قى هذه الحالة أيضاً.. ؟ وهل هناك عناصر أخرى يمكن قياس تحقق الهدف بها غير إطلاق الصواريخ..؟

ختارات إسرائيك

من المفترض في الحروب بصفة عامة أنها تأتى في إطار محاولة لتحريك موقف غير قابل للتحريك بالوسائل الأخرى. ومع وقف إطلاق النار تكون هناك حاجة في العادة لاستكمال ما تم في الحرب من خلال الوسائل الدبلوماسية. ولكن قبل الحديث عن نتائج الحرب هناك حاجة لاستعراض بعض الخلفيات التي شهدتها الفترة السابقة على بداية الحرب، والتي لا شك أنها كانت جزءاً من الأسباب التي أدت إليها، والتي يمكن أن تؤدى لحرب تالية، لو لم يتم الثعامل معها بالوسائل الدبلوماسية.

أولاً: رغم زعم إسرائيل أنها انسحبت تماماً من قطاع غزة، بعد تنفيذ خطة فك الارتباط، إلا أنها لا تزال تفرض عليه حصاراً برياً وبحرياً وجوياً صارماً، وتمنع وصول الأغذية والأدوية والوقود ومواد الإغاثة الإنسانية، مما تسبب في أزمة إنسانية صارخة في قطاع غزة، تقع المسئولية عنها على دولة إسرائيل باعتبارها دولة الاحتلال والحصار.

ثانياً: لا تزال إسرائيل تحتل الأراضى الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وهذا مبرر كاف في نظر كثيرين لاستمرار فصائل المقاومة في غزة في كافة ما تسطيع القيام به من أعمال عدائية ضد إسرائيل، بهدف دفعها إلى السعى للتوصيل إلى تسوية تكفل انسحابها من الأراضى المحتلة.

ثالثا: رغم توقيع اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل وفتح منذ عام ١٩٩٣ إلا أن المحصلة النهاية لهذه الاتفاقيات حتى الآن لا تزال صفراً. ولا تزال الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ترفض مجرد الإعلان عن نواياها فيها يتعلق بالانسحاب من الأراضى الفلسطينية المحتلة، بموجب قرارات مجلس الأمن ٢٤٢، و٣٣٨، وهي المرجعيات الدولية التي لا تزال مقبولة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وفي غيبة إعلان أسرائيلي واضح وقاطع عن نية إسرائيل الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في يونيو ١٩٦٧، يبقى خيار المقاومة المسلحة - مها كان ضعفها - هو الخيار الأمثل للفلسطينين، نظراً لأنه يحتفظ للقضية الفلسطينية بمكانها في وعي دول العالم، فيها قد يشجع على طرح حلول لها.

رابعاً: تستغل إسرائيل التشابه بينها وبين الولايات المتحدة لضان استمرار الدعم الأمريكي لها. فالولايات المتحدة قامت على أراضي الهنود الحمر بعد عمليات إبادة جماعية، وإسرائيل قامت على أراضي الفلسطينيين بعد عمليات إبادة جماعية، والولايات المتحدة هي قوة احتلال في العراق، رغم زعمها أنها لم تعد كذلك، وإسرائيل لا تزال قوة احتلال في الضفة والقدس الشرقية، بل وفي غزة أيضاً رغم زعمها أنها لم تعد كذلك. غير أن المسألة ليست قاصرة على هذا التشابه، فهناك تعاطف من الطوائف الإنجيلية في الولايات المتحدة مع إسرائيل، نظراً لإيمان هذه الطوائف الديني بأن مذابح هائلة

ستحدث فى الشرق الأوسط ستليها عودة المسيح، ودعم هذه الطوائف لإسرائيل هو نوع من تعجل عودة المسيح. ونظراً لما تمثله هذه الطوائف من قوة انتخابية لا يستهان بها فى الولايات المتحدة، وخاصة فى منطقة الساحل الشرقي، فليس فى استطاعة أى إدارة أمريكية تجاهل معتقداتها، حتى لو نظر إليها البعض على أنها هوس ديني.

خامساً: هناك مجموعة قرارات صادرة عن مجلس الأمن بشأن النزاع العربى الإسرائيلي ولم تُنفذ حتى الآن، أهمها القرارت ١٨١، و٢٤٢، و٣٣٨. ويعد قرار التقسيم الأساس الدولي لوجود إسرائيل والدولة الفلسطينية التي لا يزال الفلسطينيون يتلكأون في الإعلان عن قيامها في حدود قرار التقسيم، لسبب غير واضح.

وإذا كانت هذه الخلفيات توضح لنا الصورة في الفترة السابقة على بداية الحرب الإسرائيلية على غزة فلا شك أن الصورة لا يمكن أن تكتمل سوى إذا أضفنا إليها بعض الحقائق الأساسية، منها ما يرتبط بها عرفه القاموس السياسي مؤخراً باسم التهدئة، والمقصود بها وقف إطلاق النار المؤقت بين حماس وإسرائيل الذي تم التوصل إليه في العام الماضي بمبادرة مصرية، ومنها ما يرتبط بأحداث حدثت خلال الحرب نفسها. ومن بين هذه الحقائق ما يلي:

1 - كانت إسرائيل هي البادئة بانتهاك التهدئة بعد أيام من إقرارها، حيث واصلت قصف مواقع في غزة بهدف اغتيال قيادات فصائل المقاومة الفلسطينية، دون أن تحفل بسقوط ضحايا من المدنيين.

٢- بعد انتهاء فترة التهدئة كانت إسرائيل هى الطرف الذى رفض تجديد التهدئة رغم إبداء الفصائل الفلسطينية المختلفة رغبتها فى ذلك، ورغم المساعى المصرية للوساطة بين الطرفين.

٣- كانت إسرائيل هي البادئة بالعدوان على غزة بعد انتهاء التهدئة من خلال اغتيال رجال المقاومة الفلسطينية، الذين وصفتهم بنشطاء الإرهاب (راجع جميع الصحف الإسرائيلية بشأن الاغتيالات الموجهة ضد نشطاء الفصائل الفلسطينية في الأيام السابقة على الحرب). ورغم ذلك فقد كان هناك إجماع شبه تام بين الجمهور الإسرائيلي على تأييد استمرار الحرب على غزة طوال فترة الحرب، تجاوزت نسبته ٩٥٪، غير أن هذه النسبة انخفضت بعد يومين من نهاية الحرب لتصل إلى هذه النسبة انخفضت بعد يومين من نهاية الحرب لتصل إلى

٤- كانت إسرائيل هي البادئة بالحرب الأخيرة، التي فوجئ الفلسطينيون باندلاعها، وإن كان اطمئنانهم إلى أنها لن تقع هو الآخر خطيئة لا تغتفر.

٥- أبدت الصحافة الإسرائيلية والعالمية التزاماً بتعليهات الجيش الإسرائيلية في بتغطية الخسائر الإسرائيلية في

الحرب. فلا تكاد تكون هناك صحيفة أو شبكة إخبارية سعت لتغطية حقيقية لهذه الحسائر من خلف ظهر الجيش الإسرائيلي أو من مصادر أخرى سوى بالكاد، وفي أضيق الحدود.

٦- قامت فنزويلا بطرد السفير الإسرائيلي من أراضيها، واستدعت عمان سفيرها في تل أبيب للتشاور. كما أغلقت قطر المكتب التجاري الإسرائيلي في الدوحة، استجابة لقرارات القمة التي عُقدت في قطر.

٧- لم يتمكن مجلس الأمن من اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار سوى بعد أسبوعين كاملين، ولم يتضمن القرار آلية لوقف إطلاق النار، وهو ما يعنى بوضوح أن الدول الكبرى كانت ترغب في إعطاء إسرائيل مهلة لتنهى المهمة التى بدأتها في غزة. ويعد هذا الموقف اللافت للنظر تكراراً لنفس ما فعله مجلس الأمن من قبل مع لبنان في حرب لبنان الثانية، التى كانت إسرائيل تسعى من خلالها للقضاء على حزب الله.

۸- لم يتمكن الزعماء العرب من عقد قمة حول غزة سوى بعد ثلاثة أسابيع، لتخرج بقرارات هزيلة، ما كان يجب عقد قمة لإصدارها. ورغم اعتقاد البعض بأنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، إلا أن العرب في أيديهم أوراق كثيرة، ولكنهم يفتقرون للإرادة وللرغبة في استخدام الأوراق المتاحة لهم، لاسيما وأن هناك قوات أجنبية (أمريكية وغربية) في عدد كبير من الدول العربية النفطية، التي يمكن لإرادتها أن تكون مؤثرة على عدد كبير من دول العالم.

9-رغم انطلاق المظاهرات في كأفة أنحاء العالم تقريباً تأييداً للفلسطينيين المحاصرين، الذين كانوا يتعرضون للقصف في غزة، إلا أن مواقف قيادات الولايات المتحدة والدول الغربية كانت مخالفة للمواقف التي يبدو أن الشعوب تعبر عنها بهذه المظاهرات. ويبين لنا هذا بوضوح وجود قصور شديد في النشاط الدبلوماسي العربي وقدرته على مخاطبة قيادات العالم وإقناعها بعدالة المواقف العربية، على عكس موقف الإعلام الذي تمكن من تحريك الرأى العام في الشارع.

• ١- لم تقم أى عناصر إسرائيلية - بها في ذلك ما يوصف بقوى السلام- بتحرك جدى للاحتجاج على مذابح غزة سوى قبيل نهاية الحرب، بعد أن تبين فعلياً أنها لن تحقق إنجازاً عملياً يذكر، ولن تخلف سوى آلاف الفلسطينين الذين يستعدون للثار من إسرائيل بعد سقوط أبنائهم وإخوانهم في الحرب دون ذنب جنوه.

\* أساليب العمل الإسرائيلية في زمن الحرب:

تعددت أساليب العمل العسكرى الإسرائيلي، الذى صاحبته محاولات لإيقاع ضغوط نفسية مشددة على أهالى غزة لتحقيق أكبر فائدة ممكنة لإسرائيل من الحرب، وقد تشابهت أساليب العمل التى انتهجها الجيش الإسرائيلى في حرب غزة مع أساليبه في حرب لبنان الثانية ضد حزب

الله، فيها يمكن أن يكشف عن نمط عمل شبه ثابت أصبح سمة للجيش الإسرائيلي، ويمكن رصده بعيداً عن الحروب الكبيرة أيضاً في العمليات العسكرية المحدودة، مثل عملية اغتيال صلاح شحاده التي قصف فيها الجيش الإسرائيلي منطقة سكنية بقنابل زنة ألف رطل.

سعت إسرائيل من خلال حرب لبنان وحرب غزة أن توضح للجانب اللبنانى ثم للجانب الفلسطينى أنها أصيب بالجنون (أو على حد تعبير قادتها أن صاحب البيت أصيب بالجنون). وكان الهدف من ذلك هو جعل جميع الأطراف العربية الأخرى أيضاً، ولاسيا سوريا، تلتزم بالحذر فى تعاملها مع هذه الدولة المجنونة، حتى لا تتعرض لما تعرض له لبنان وغزة من دمار شامل.

تعمدت إسرائيل طوال فترة الحرب سواء ضد لبنان أو ضد غزة قصف المدنيين. وقد اتضحت النية المسبقة لاستخدام العنف المفرط من خلال ما كتبه المحلل العسكرى الإسرائيلى رون بن يشاى في مقالة له مع بداية الحرب على غزة، أكد فيها أن كل قصف صاروخى من جانب الفصائل الفلسطينية سوف يُقابل برد مبالغ فيه. وهو ما يعنى أن القصف المبالغ فيه ضد المدنيين ومؤسسات الإغاثة الإنسانية متعمد ومقصود. وهو ما أكده مرة أخرى الصحفى الإسرائيلي آلون بن دافيد في مقال تحت نشره بتاريخ ١٩/١/٩ في مجلة بين دافيد في مقال تحت نشره بتاريخ ١٩/١/٩ في مجلة جينز العسكرية تحت عنوان «Israeli offensive seeks».

تعمدت إسرائيل قصف مؤسسات تابعة للأمم المتحدة على امتداد فترة الحرب، حتى توضح للطرف الفلسطيني أنها غير معنية بأى ضغوط دولية، سواء لوقف إطلاق النار أو للامتناع عن ضرب المدنيين.

جاء تعمد إسرائيل المبالغة في إيقاع ضحايا بين صفوف المدنيين بشكل متعمد، ليتهاشي مع اتجاه المدرسة العسكرية الأمريكية الذي تم استخدامه في الحرب على العراق، وفي فيتنام من قبل، والذي يرى أن قصف المدنيين والضغط عليهم هو أفضل الوسائل فعالية، حيث سيتسبب في ضغط مباشر على النظام يتسبب في إسقاطه. ويوضح لنا هذا مدى عدم الفهم للعقلية الشرقية التي يتسبب فيها قصف المدنيين في مزيد من تضامنهم مع الأنظمة الحاكمة، ومع الطرف في مزيد من تضامنهم مع الأنظمة الحاكمة، ومع الطرف المستهدف بالحرب على وجه العموم، وهو ما شهدناه سواء في العراق أو في لبنان أو في غزة.

حاولت قوات الجيش الإسرائيلي - من خلال قصف المدنيين - إجبار آلاف الفلسطينيين على النزوح من قطاع غزة، ولم يكن هناك مكان يمكن أن يفروا إليه سوى مصر. ولو سمحت مصر بقبول تدفق اللاجئين على حدودها لأقيمت لأجلهم في سيناء مخيات مماثلة لتلك التي أقيمت

للاجئين الفلسطينيين بعد حروب ١٩٤٨ و١٩٦٧، ولما سُمح لهم بالعودة إلى غزة مرة أخرى، وكانت هذه ستصبح بداية لتنفيذ المخطط الإسرائيلي المعلن بشأن سيناء، والذي يجب أن تنظر إله الحكومة المصرية على أنه عمل عدائي.

تعمدت إسرائيل تدمير البنية التحتية لقطاع غزة، فقصفت المرافق والمستشفيات ومدارس الأونروا ومقار الشرطة والبلديات والمساجد، وهي تدرك أن إصلاح كل هذه الأشياء سوف يستغرق من الفلسطينيين وقتاً طويلاً ينشغلون خلاله عن محاولة استفزازها بإطلاق الصواريخ مرة أخرى، على الأقل إلى حين انتهاء الانتخابات الوشيكة، التي كانت هذه الحرب جزءاً من دعايتها الانتخابية.

هناك استنتاجات عديدة يمكن أن يصل إليها المراقب من رصد الموقف على النحو الذي سبق تفصيله، لعل أهمها ما ما .:

1-هناك عنصران أساسيان كانا السبب في الحرب. الأول هو الانتخابات الإسرائيلية ورغبة إهود باراك زعيم حزب العمل وتسيبي ليفني زعيمة حزب كاديها تحسين موقفها في نظر الناخب، الذي كان يعتبر حزب العمل وحزب كاديها جزءاً من الفشل الذي حدث في حرب لبنان الثانية. وقد شهدت فترة الحرب بالفعل تزايد شعبية الحزبين، حيث أعطت استطلاعات الرأى التي جرت في فترة الحرب لحزب العمل ١٧-١٨ مقعداً في الكنيست ولحزب كاديها ٢٥-٢٧ مقعداً في الكنيست ولحزب كاديها ٢٥-٢٧ مقعداً في استطلاعات الرأي. غير أن هذا الوضع يمكن أن مقعداً في استطلاعات الرأي. غير أن هذا الوضع يمكن أن يتغير مع تآكل الإنجازات التي صورت الحكومة أنها حققتها بهذه الحرب خلال الشهر القادم أثناء المعركة الانتخابية.

٢- رغم استدعاء الجيش الإسرائيلي لقوات الاحتياط (تم استدعاء ١٥٠٠ جندي احتياط) اعتباراً من بداية العمليات البرية في اليوم الثامن للحرب وإشراكها في القتال، إلا أنه يمكن القول بأن إشراك هذه القوات لم يكن له تأثير يُذكر، سوى التأثير المعنوى على الجمهور الإسرائيلي الذي بات يعتقد أن جيشه حشد قوات هائلة لمواجهة هماس. أما على أرض الواقع، فلا يكاد يكون هناك إنجاز إضافي تحقق، إلا إذا اعتبرنا سقوط مئة قتيل آخر كان أقصى ما يطمح إليه الجيش الإسرائيلي.

٣- رغم امتناع سوريا وحزب الله عن التورط المباشر في الحرب، إلا أن الطرفان كانا يرغبان في دفع مصر باتجاه المواجهة بغض النظر عن حساباتها الوطنية والخيارات المتاحة لها، ويُحسب للقيادة المصرية امتناعها عن التورط في الحرب، وإن كانت هناك بعض الخيارات والإجراءات الأخرى التي كان من المكن أن يكون لها قدر أكبر من الفعالية، غير أن حسابات القيادة تختلف بالطبع عن حسابات من يرى من

الخارج.

3- إن طرد السفير الإسرائيلي أو استدعاء السفير المصرى من تل أبيب ليس مرفوضاً من الناحية المبدئية. غير أن مثل هذه الخطوة كان سيترتب عليها وقف اتصالات ضرورية لإنهاء حرب غزة وإنهاء معاناة سكانها، وهو ما كانت مصر تعطيه المكان الأول من اهتهاماتها.

٥- هناك حاجة لبلورة خطاب دبلوماسي منطقي للتعامل مع دول العالم المتمدين وإقناعها بعدالة المواقف العربية، وطلب دعمها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وتحقيق تسوية بها يتفق مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي، بغض النظر عن التسويات التعاقدية التي تسعى إليها أطراف مختلفة، والتي تهدف إسرائيل من ورائها إلى ابتزاز تنازلات من الأطراف العربية. ١- حرب غزة ليست آخر الحروب. فلا يزال التوتر موجوداً ويتصاعد طوال الوقت، وطالما ظل هذا التوتر يملأ الأجواء ستظل هناك دائماً إمكانية لاندلاع حرب أخرى، ربها تكون هذه المرة ضد حزب الله في محاولة لاستعادة الردع ضده أو ضد سوريا بذريعة أو بأخرى.

٧- الملاحظ من النشاط الذي قام به الأمريكيون والفرنسيون وأطراف أوربية أخرى أن هناك رغبة في الاحتفاظ بحالة التوتر في المنطقة. وهذه الحالة المتوترة ستؤدى بالضرورة إلى تفجر حرب أخرى. ولابد من التأكيد على أن استمرار حالة التوتر في المنطقة ليس في صالح مصر، التي أظن أنها ليست في مأمن حتى رغم تمسكها بكافة بنود اتفاقيات السلام مع إسرائيل. فلا يجب أن تشعر بالأمان الزائد عن الحد وتسترخى حتى تؤخذ على غرة. فإسرائيل لها طموحات بالنسبة لسيناء- سبق أن عبر عنها مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي عوزي أراد في خطة أعدها بالاشتراك مع جدعون بيجر وراحيل ماكتيجر وطرحها على مؤتمر هرتسلبا (٢٠٠٨)، وتدعو لتبادل أراضي في الشرق الأوسط، تكون مصر طرفا فيه ويتم في إطاره إعطاء جزء من سيناء- بين غزة والعريش- للفلسطينيين ليكون امتدادا لغزة حتى يمكنهم إقامة دولتهم دون أن تضطر إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي احتلتها في يونيو ١٩٦٧.

۸- لابد من ملاحقة مجرمى الحرب الإسرائيليين الذين شاركوا فى قصف مؤسسات الإغاثة الدولية والمواقع المدنية، بدءاً من مستوى القادة السياسيين ووصولا قدر الإمكان لمستوى التنفيذ الميداني، حتى لا يشعر أى مجرم أنه فى مأمن، بها يشجع المجرم التالى على ارتكاب جريمته. وحتى لو يمكن القبض على أى منهم، فيكفى أن يظلوا سجناء فى بلادهم، لا يستطيعون مغادرتها خشية القبض عليهم فى دول أخرى ومحاكمتهم.

9- على الدول العربية أن تمتنع عن استقبال أى من القادة الإسرائيليين الذين شاركوا فى اتخاذ القرارات الإجرامية بشأن الحرب على غزة، سواء على المستوى السياسى (أولمرت- باراك- ليفني) أو على المستوى العسكري (جابى إشكنازي). فالقادة العسكريون فى إسرائيل أيضاً يجهزون أنفسهم لدخول معترك السياسة بعد انتهاء عملهم العسكري، وسيكون فى الإعلان عن الامتناع عن استقبال أمثال هؤلاء وأداً لمستقبلهم السياس،ى بها يجعل غيرهم يفكر أمثال هؤلاء وأداً لمستقبلهم السياس،ى بها يجعل غيرهم يفكر الف مرة قبل اللجوء لارتكاب مثل هذه الجرائم. فلا توجد دولة يمكن أن تنتخب شخصاً منبوذاً أو مصاباً بالجرب ليحتل رأس الهرم القيادى فيها.

١٠ - فشل الجيش الإسرائيلي إلى حد كبير في تحقيق أهدافه المعلنة من وراء هذه الحرب. فلم تتوقف حركة حماس عن قصف مدن إسرائيل بالصواريخ بنفس الكثافة تقريبا حتى آخر أيام الحرب، ولم يحدث أي جديد يزيد من فرصة تحرير الجندي الإسرائيلي الأسير لدى حماس، وحتى تحسين الواقع الأمنى لم يتم على النحو الذي رغبت فيه القيادة الإسرائيلية، ولا يكاد يكون هناك ضرر حقيقي لحق بقدرة حماس على إطلاق الصواريخ، ولم تتمكن إسرائيل من استعادة قدرتها على الردع. وكان كل ما نجح فيه الجيش هو تكريس فكرة الجنون الإسرائيلي بإلحاق أكبر قدر من الدمار في قطاع غزة. وفي ثقافة الشرق الأوسط- التي ربها لا يعرفها الإسرائيليون لأنهم غرباء عن المنطقة- يتعرض المجانين للنبذ والإقصاء والمقاطعة وربيا العقاب، ولابد أن تعرف إسرائيل هذا وأن تجربه. فالتعامل معها بنفس الطريقة التي يتم بها التعامل مع المجانين سيجعلها تدرك أن ادعاء الجنون لن يحقق لها أهدافها، وأنه سيضرها أكثر مما سينفعها. غير أن فشل الجيش الإسرائيلي لا يعنى انتصار حركة حماس، وإنها يعنى أن هناك قادة لم يخلقوا للنجاح.

الاً حانت الاتفاقية الأمنية التي وقعتها وزيرة الخارجية ليفني مع نظيرتها الأمريكية كونداليزا رايس بمثابة حبل نجاة أتاح وقف القتال من طرف واحد، حيث سيتم تسويقها للمجتمع الإسرائيلي على أنها خطوة حيوية في اتجاه وقف تهريب السلاح بها يحقق الهدف من الحرب على المدى الطويل، بينها لم يكن ذلك ليتحقق دون موافقة إسرائيل على مطلب

green van de van de komment op de verschiede de van de van de van de verschiede de verschiede de verschiede de Verschiede de van de verschiede de verschiede de verschiede de verschiede de verschiede de verschiede de versch

and the second of the second o

مصرى سابق بزيادة القوات المصرية في سيناء من أجل منع تهريب السلاح.

17 - رغم الدمار الشديد الذي لحق بغزة، والذي لحق بلا شك بالقدرات القتالية لحركة حماس وسائر فصائل المقاومة الفلسطينية، فلا شك أن هذه الحرب فتحت الباب إلى حد ما لإغطاء الشرعية لحركة حماس، ولسيطرتها على قطاع غزة. غير أن هذه الشرعية المنقوصة تهدف في اعتقادي إلى دفع حماس مرة أخرى في اتجاه اعتراف صريح أو ضمني بإسرائيل دون الحصول على الحد الأدني المناسب من المقابل، وهو دولة فلسطينية كاملة السيادة وقابلة للحياة في حدود ١٩٦٧. وإذا وقعت حماس في نفس الفخ الذي وقع فيه عرفات من قل واعترفت بإسرائيل قبل اعتراف إسرائيل بهذه الدولة فلن واعترفت بإسرائيل قبل اعتراف إسرائيل بهذه الدولة فلن تحصل على شيء، والأفضل لها إن وجدت نفسها مضطرة لذلك أن تعود إلى خندق الكفاح وأن تترك خندق السياسة، حتى يظل هناك من يسعى لتحقيق حلم الدولة.

17- لا يمكن الاطمئنان إلى التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما، بشأن وجود رئيس حالى للولايات المتحدة. ومن الواضح أنه فضل هو الآخر ترك إسرائيل تنهي مهمتها في هدوء، على أن تنسحب من أراضي غزة قبل بداية ولايته. غير أن هذا لا يعفي الدبلوماسية العربية من ضرورة بذل جهد مكثف لتوضيح أبعاد القضية، ولتوضيح الحاجة لفرض تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعلقة، التي لم تُنفذ، باعتبارها المرجعيات الدولية المقبولة لحل الصراع، والتي تسعى إسرائيل بكل جهدها لحلق مرجعيات بديلة لها.

وأخيراً هناك تعاطف في أغلب أنحاء العالم مع الفلسطينين. وستسعى إسرائيل إلى قلب الموقف. وأعتقد أن النمط المعتاد للقيام بهذا هو إعطاء تسهيلات معينة للفلسطينين بزعم أن إسرائيل دولة تهتم بالنواحي الإنسانية، وفي إطار هذه التسهيلات - صدق أو لا تصدق - سوف يُسمح بتسلل انتحاري فلسطيني للقيام بعملية انتحارية انتقامية، تتسبب في سقوط أطفال إسرائيلين، تقوم إسرائيل بتسويق جثثهم - كها فعلت في كل المرات السابقة - لاستعادة تعاطف العالم. فمن الواضح أن إسرائيل تفعل ما تتهم الفلسطينين بفعله من اتجار في جثث أطفالها، غير أنها تفعل ذلك بقدر كبير من الذكاء

# تركيا وعملية « الرصاص المتدفق».. الطموحات والقدرات

## محمد عبد القادر باحث في العلوم السياسية

إحدى القضايا الرئيسية التي أثيرت على نحو جدي وكبير خلال عملية " الرصاص المسبوك " التي قامت بها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، تعلقت بدور تركيا الإقليمي. فيا بين مهون ومهول صار وصف هذا الدور. ترتب الجدل والانقسام حول هذا الدور على تقيم الخطى التركية على مسرح عمليات الشرق الأوسط أثناء العمليات الإسرائيلية. المتأمل في الخطاب التركي وحجم الإدانة التركية للسياسات الإسرائيلية ذهب إلى أن تركيا تبنت خطاب لم تتبناه طيلة ما يزيد عن العقود الخالية من عمر الدولة العبرية، هذا على الرغم من أن تجاه واضح تجاوز الخطاب التركي ونبرته ليؤكد أن لغة الحقائق تكشف أن تركيا لاعب إقليمي على هامش أحداث الشرق الأوسط وإن سعت جاهده لأن تبدو عكس ذلك.

الانقسام والجدل الكبير كان دليل على أن الأتراك نجحوا في أن يفعلو شيئا في الرؤية العربية لطبيعة دور تركيا الإقليمي، وإن لم يفعلو مثله على مسار الصراع الدائر وقتذاك في قطاع غزة. فحجم الكتابة والرؤى التي طرحت عن الدور التركي كانت كبيرة مقارنة بالماضي إن البعيد أو القريب، جزء رئيس من الاهتمام بالخطاب التركي تأسس على أن لغة هذا الخطاب هي لغة يهواها الشارع العربي والتركي على حدا سواء. وهو خطاب جعل تركيا تبدو أقرب إلى ما يطلق عليه "معسكر المانعة "، فيها كانت السياسات التركية الفعلية على أرض الواقع تشي إلى أنها أقرب إلى "معسكر الاعتدال"، وهو أمر يؤكد أن السياسة الخارجية التركية قد اكتسبت خبرة كبيرة في التعامل مع دول المنطقة العربية.

تركيا من بداية الأزمة استخدمت "لغة حادة" في وصف الأفعال الإسرائيلية في قطاع غزة، بل يمكن القول أن اللغة التركية من حيث التشدد والقوة تعدت نظيرتها الإيرانية، والتي ظلت الأكثر تشددا في معرض إدانتها لإسرائيل

خلال السنوات الخمس الخالية. فرئيس الوزراء التركي لم يكتف بمعارضته لبعض المواقف الإقليمية والغربية التي حملت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جزءا من المسئولية عما جرى في القطاع، وإنها ذهب بعيدا في وصفه لما أحدثته إسرائيل من انتهاكات لحقوق الإنسان في القطاع، واصفا الوضع فيه بأنه "مأساة إنسانية " تتحمل مسئوليتها إسرائيل بمفردها، وإنها –أي إسرائيل - دولة تتحدى الشرعية الدولية، بل وبدا أردوغان غاضبا مما أسهاه بـ" إهانة الحكومة الإسرائيلية لتركيا "، حيث جاء العدوان بعد أربعة أيام فقط من قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت بزيارة إلى أنقرة لبحث الوضع في المنطقة، وهو ما اعتبره أردوغان بأنه أنقرة لبحث العلم بأن أنقرة كانت على علم بالعدوان ووافقت على "

عبارات التنديد والإدانة لم تكن لغة الخطاب والسياسة التركية وحسب، كنظيرتها الإيرانية، وإنها تحركت تركيا بخطوات دبلوماسية أقلقت الساسة في إسرائيل، فتركيا بعد تفجر الأزمة مباشرة قامت بزيارات مكوكية إلى أربع دول عربية رئيسية هي دمشق والأردن ومصر والمملكة العربية السعودية، كما أنها كانت محطة إقليمية مهمة لكل من وزراء خارجية كل من مصر وسوريا وقطر وبعض الساسة الإيرانيين. بدت تركيا من ذلك كأنها بؤرة الحدث وصانعته أو المحركة الفعلية له. هذا الأمر أقلق إسرائيل على نحو كبير وواضح. فالعلاقات التركية مع الدولة العبرية تعود إلى السنوات الأولى لنشأة هذه الدولة. كما أن هذه العلاقات تتنوع وتتشعب على نحو يخدم مصالح الدولتين إن الأطلسية أو العبرية. ولذلك وانطلاقا من شعور بخطورة "الراديكالية التركية " أقدمت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني على طلب زيارة سريعة إلى أنقرة. غير أن هذه الأخيرة رفضت الزيارة مؤكدة على أنها غير مستعدة للتباحث مع إسرائيل

ختارات إسرائية

نظيره الإسرائيلي، تأسيسا على الرؤية ذاتها.

مرد التخوف الإسرائيلي من طبيعة الخطاب التركي أنه جاء من دولة حليفة لها، تنتمي إلى حلف شهال الأطلسي. دولة تحتفظ معها إسرائيل بعلاقات صداقة ويجمع رئيس وزراءها برئيس الموزراء الإسرائيلي صداقة ناشئة وطدها قبول إسرائيل توسط تركيا في مفاوضات غير مباشرة جمعتها مع سوريا. وهي مفاوضات علقتها تركيا بعد اندلاع المواجهة العسكرية بين حماس وإسرائيل. وقد زاد التخوف الإسرائيلي من " الغضب " الذي جرى في أوصال تركيا إن نخبة حاكمة أو معارضة أو حتى شعبا، أن أنقرة ليست دولة متشددة كإيران يدرك العالم طبيعة الإيديولوجية التي يتبناها نخبتها القابضة على مفاصل الحكم، وإنها هي دولة معتدلة تحكمها نخبة براجماتية تحظى بقبول ورضا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكذا بالنسبة لأغلب الدول العربية والغربية.

في المقابل من ذلك فإن تركيا التي داومت على توجيه انتقادات للسياسات الإسرائيلية على مدى السنوات الخمس الخالية، لم تكن تتوقف كثيرا أمام العلاقات التركية الإسرائيلية، وما تشكله من أهمية بالنسبة لتركيا، بل كانت تقدم على توجيه الإدانات والانتقادات للدولة العبرية واحدة تلو الأخرى. وتركيا في ذلك دائها ما تفصل بين مسار علاقاتها المختلفة، فتجد لها مطلق الحرية في توطيد علاقاتها مع إسرائيل التي تتشابك معها في روابط اقتصادية وسياسية، دون أن يلغى ذلك حريتها في إدانة إسرائيل حين تقترف أفعال تستحق الإدانة. وكما لتركيا الحق في مساندة القضية الفلسطينية والعمل على التوسط بين السوريين والإسرائيليين، فلا يحق لأيا من الدول العربية انتقاد تنامي علاقاتها مع الدولة العبرية.

أخذ العرب الكثير من السنوات لكي يستوعبوا ذلك كما بذل الأتراك مجهودات كبيرة من أجل اكتساب ثقة كافة " الفرقاء "الشرق الأوسطيين، ومن أجل ألا تؤثر علاقاتهم مع آيا من هذه الأطراف على روابطهم ببقية الأطراف الإقليمية. فهم مثلا على علاقة طيبة مع حركة حماس بل أنهم من الدول القلائل التي فتحت أبوابها أمام هذه الحركة حين وصلت إلى سدة السلطة الفلسطينية. ومع ذلك لتركيا علاقات عسكرية مع إسرائيل. وترتبط أنقرة بعلاقات متشعبة مع إيران هذا على الرغم من أنها تكاد تكون الدولة الأقرب إلى الولايات المتحدة في المنطقة بعد إسرائيل. تركيا لعبت بين " المتخاصمين " ونجحت حتى اللحظة. ويكفى أنها دولة لديها روابط وطيدة مع دول كل من " معسكر الاعتدال "

الإسرائيليين من جهتهم كان من الواضح أنهم لن يمرروا الانتقادات التركية. فثمة حاجة لوقفة تعيد الأتراك وفق رؤيتهم إلى " صوابهم "، فخلال أيام قليلة من تصريحات أردوغان " المدوية " جاءت الكثير من الصحف العالمية خصوصا في الولايات المتحدة بانتقادات شديدة إلى تركيا بل رأى البعض أن الحزب الحاكم في تركيا قد كشف عن ميوله وأجندته الخفيتين. كما بدا امتعاضا أمريكيا من موقف تركيا من العمل العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، تجسدت بعض ملامحه في إلغاء وزيرة الخارجية الأمريكية لـ" زيارة وداعية" كان من المقرر أن تقوم بها إلى أنقرة. وعلى الرغم من أن أغلب أحزاب المعارضة التركية قد استجابت للتعاطف الشعبي الجارف إزاء الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، غير أن ثمة من وجه من هذه الأحزاب انتقادات قوية إلى حزب العدالة والتنمية باعتباره الحزب الحاكم واصفين ما قام به بأنه ليس ذي علاقة بالسياسة التي تتقيد بمصالح الدول، وليس بالعواطف والميول. كما ظهرت ردود أفعال إسرائيلية مندهشة من التصريحات التركية، وذلك في تعليقات المحللين والسياسيين، حيث قالت صحيفة جيرزاليوم بوست الإسرائيلية : إن تركيا "لم تعد حليفنا القديم الذي اعتدناه بعد أن اختارت أن تكون في صف إيران وحزب الله وحماس". وطالبت الصحيفة الحكومة الإسرائيلية القادمة " بأن تعيد النظر في قبولها وساطة تركية بين إسرائيل وسوريا، وكذلك استدعاء السفير الإسرائيلي في أنقرة ". هذا فيها قال البروفيسور إفرايم إنبار في جامعة بار إيلان الإسرائيلية لصحيفة " زمان " التركية إنه قلق من لهجة أردوغان، فطريقة حديثه تجاوزت اللغة الودية المفترضة بين دول من المفترض أنهم أصدقاء. كما قال الدكتور ألون لييل، النائب السابق لوزيرة الخارجية تسيبي ليفني والسفير السابق في أنقرة: إن إسرائيل " فوجئت وصدمت برد فعل أردوغان على الأزمة الذي تجاوز رد فعل كل من مصر والأردن وبقية الدول الإسلامية ".

انتقادات وتوجهات كهذه لم تثن تركيا عن سياسة "تصدير" التصريحات، حيث وقف أردوغان تحت قبة الجمعية الوطنية التركية ليوجه رسالة للدولة العبرية هي الأقوى على الإطلاق، ذلك أنه أشار إلى أن تركيا (الدولة العثمانية) استقبلت اليهود حين "طردتهم" الكثير من الدول الغربية، مؤكدا على أن التاريخ لن يغفر لإسرائيل ما تفعله في حق الفلسطينيين، مشيرا إلى أن موقفه إزاء الحرب الدائرة في قطاع غزة ليس عاطفي وإنها سياسي، وإن كان ثمة حاجة للتعاطف فإن ذلك سيكون مع غزة وأهلها. رسالة أردوغان خرقت " الأذن الإسرائيلية " لترفع من شأن أردوغان في الأوساط الشعبية

عربية كانت أو تركية إلى عنان السهاء، ولتخلص الكثير من الاتجاهات إلى أن أردوغان بات "عروبي" أكثر من "العربان "أنفسهم.

استطاعت تركيا أن تطور سياساتها الخارجية على نحو كبير، من خلال تجسير العلاقات مع مختلف القوى الإقليمية، بل وأكثر من ذلك فقد استطاعت بالفعل تطبيق رؤية احمد داود أوغلو مستشار رئيس الوزراء التركي. وهي رؤية يطلق عليها البعض " العثمانية الجديدة "، حيث تقوم على أساس أن تركيا يجب أن تكون دولة "مركزية "، وليست " تابعة " أو مجرد دولة " طرفية "، وبالتالي فإن كل ما يجري في المنطقة يهم تركيا، باعتبارها دولة لديها القدرة على توفير الأمن والاستقرار ليس لنفسها وحسب بل وللمحيط الإقليمي الذي تتواجد فيه.

وعلى الرغم من كل ذلك يمكن القول أن الموقف التركي من عملية " الرصاص المسبوك " قد دفع الكثير من الآراء والاتجاهات لأن تتجاوز مرحلة التهوين من الموقف التركي إلى حال التهويل، من خلال النظر إليه باعتباره دور قادر على التأثير في أحداث تلك المنطقة الملتهبة من العالم على نحو غير مسبوق. ومع أن ذلك في جزء منه حقيقي نسبيا، غير أن ثمة عدد من الملاحظات يجب أن تأخذ في الاعتبار عند النظر إلى طبيعة الدور الإقليمي الجديد لتركيا في المنطقة. وهي أولا أن تركيا لا تقوى على الاضطلاع بدور بارز في القضايا الكبرى في المنطقة، فهذه القضايا في كثير من الأحيان تتجاوز قدرات تركيا وأغلب دول المنطقة، وإن كان ذلك لا يعني أن تركيا ليس لها دور، ذلك أن ثمة دور لا بأس به ينمو يوما بعد يوم على نحو متدرج. ثانيا: أن أحداث المنطقة تتوقف بعد يوم على طبيعة السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. لذلك فإن الفراغ الحاصل في المنطقة قبل تسلم الأمريكية. لذلك فإن الفراغ الحاصل في المنطقة قبل تسلم

إدارة الرئيس بارك أوباما السلطة دفع بعض دول المنطقة إلى محاولة ملئ هذا الفراغ المؤقت. ثالثاً: أن بروز الدور التركى ترتب إلى حدا كبير على ضعف مختلف الأدوار الإقليمية الأخرى بها فيها الدور الإيراني والذي نال الكثير من العزلة، لاسيها بعد التصريحات التي أدلى بها السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، والتي تعرضت لنظم الحكم العربية، لاسيها مصر، والتي رأت بدورها أن طهران تريد أن تقلب دول المنطقة عليها، وتحبط خطط التهدئة التي تسعى إليها، مما ساهم في تعميق الفجوة بين القاهرة وطهران. رابعا: أن تركيا تم استدعاءها للعب هذا الدور من قبل مصر والتي رأت أن التحرك بالتوازي وبالتنسيق مع الدبلوماسية التركية النشطة، من شأنه أن يأمن للدور المصري مزيد من الفاعلية ويقلل من حدة الحرج في حال الفشل. خامسا: أن تركيا مقبلة على انتخابات علية، لذلك سعى الحزب الحاكم إلى الحصول على ثقة الناخبين ذوى الميول الإسلامية فيها، ومن ثم كان من الطبيعي أن يكون الخطاب التركي موجه للناخب الذي يستعد للذهاب إلى صندوق الانتخابات، وهي في ذلك تتشابه مع توجه النخبة الحاكمة في إسرائيل والتي بعثت من خلال عملياتها العسكرية في قطاع غزة برسائل عدة إلى الناخب الإسرائيلي الذي يستعد بدوره ليدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وعليه، يمكن القول أن العام الماضي بدأ بتنديد قوي من قبل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بالسياسات الإسرائيلية إزاء قطاع غزة، وها هو ينتهي ويبدأ عام جديد بتنديدات تركية مماثلة بل وأقوى، غير أن مرد القوة هذه ليس متعلق بطبيعة الحدث محل التنديد وحسب، وإنها أيضا بطبيعة الوضع الإقليمي الذي يشوبه الفراغ. وهو ما دفع تركيا لأن تخاطب الجهاهير التركية والعربية بلغة تسعى هذه الجهاهير جاهدة للاستهاع إليها إن لم يكن الاستمتاع بها.

# مصطلحات عبرية

#### اعداد: وحدة الترجمة

#### ١ - أولبان:

معهد لتعليم اللغة العبرية ولتثقيف المهاجرين الجدد على المواطنة وطريقة الحياة في إسرائيل.. وكان أول هذه المعاهد هو "أولبان عتسيون" الذي افتتح في سبتمبر ١٩٤٩ في القدس بإدارة مشتركة من قبل دائرة التربية والثقافة ودائرة الاستيعاب التابعة للوكالة اليهودية.

وخلال الفترة ما بين عامى ١٩٤٩ و١٩٧٢ درس في هذه المعاهد التي تديرها دائرة الاستيعاب والهجرة التابعة للوكالة اليهودية حوالي رُبع مليون رجل وامرأة.

#### ٢- أفوكــا:

منظمة طلابية صهيونية في الولايات المتحدة، تأسست عام ١٩٢٥، وكانت تابعة للنقابة الصهيونية - الأمريكية، اهتمت بمواضيع سياسية، واجتهاعية وثقافية وغيرها.

وعندما اندلعت الحرب العالمية الثانية التحق معظم أعضاء "أفوكا" بالجيش الأمريكي، وفي عام ١٩٤٣ أغلق المكتب الرئيسي للمنظمة في نيويورك، وهاجر الكثيرون من أعضائها لفلسطين.

### ٣- أفيعاد (ولفسبرج) يشعياهو:

سياسي، وأديب وزعيم صهيونى دينى ولد فى ألمانيا عام ١٨٩٣. ومنذ شبابه نشط فى الحركة الصهيونية الدينية، وعمل رئيسا للهستدروت العالمية لحركة "همزراحي". انتخب عضواً فى اللجنة التنفيذية الصهيونية وعضواً فى مؤسسات كثيرة.. هاجر إلى فلسطين عام ١٩٣٤، حيث توفى فيها عام ١٩٥٧.

#### ٤ - أورت:

الأحرف الأولى باللغة الروسية لاسم: شركة توزيع العمل بين اليهود. أقيمت هذه الشركة عام ١٨٨٠ في ليينجراد لزيادة النشاطات الإنتاجية بين اليهود عن طريق إعدادهم مهنيا وزراعيا.. وبعد الحرب العالمية الأولى عملت شركة أورت أيضا خارج روسيا في بولندا ورومانيا.. وفي عام ١٩٢١ أقيم مركز عالمي لشركة أورت كان مقره في سويسرا. وفي نهاية عام ١٩٤٨، أقيمت منظمة أورت في إسرائيل وهي تتمتع الآن بأكبر شبكة من المؤسسات التعليمية المهنية.

# الصحف الرئيسية في إسرائيل

| أعداد التوزيع                                                                                                                                | الجهة المؤسسة                                               | تساريسخ<br>التأسيس | معناهاباللغة<br>العربية | اسم الصحيفة             |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| الصحيفة الأكثر توزيعاً في إسرائيل إذ يقرأها حوالي ثلثى قراء الصحف العبرية، حيث تسوزع ٣٠٠ ألف نسخة يوميا و ٢٠٠ ألف نسخة للعدد الأسبوعي الجمعة | ماكية خاصة احلالة                                           | 1979               | آخر الأخبار             | يديعوت أحرونوت<br>يومية |   |
| العدد اليومى<br>( ٦٥ ألف نسخة )<br>العدد الأسبوعى (٧٥ ألف<br>نسخة)                                                                           | مالكة هذه الصحيفة<br>هى كتلة الإعلام<br>شوكين               | 1919               | الأرض                   | هاآرتس<br>يومية         | ۲ |
| العدد اليومى<br>( ١٦٠ ألف نسخة )<br>العدد الأسبوعى (٢٧٠<br>ألف نسخة)                                                                         | ملكية خاصة لعائلة<br>نمرودى الإعلامية                       | 1981               | صلاة الغروب             | معاریف<br>یومیة         | ٣ |
| العدد اليومي<br>( ٦٠ ألف نسخة )                                                                                                              | المفدال الحرب<br>الديني القومي                              | 1971               | المراقب                 | هاتسوفیه<br>یومیة       | ٤ |
| العدد اليومى ( ٣٠ ألف نسخة ) العدد الأسبوعى (٥٠ ألف نسخة) (توزع يوميا طبعة دولية في أمريكا الشهالية وطبعة أسبوعية باللغة الفرنسية في أوروبا) | ملكية خاصة<br>لجموعة جريشون<br>أجررون                       | 1944               | بريد القدس              | جيروزاليم بوست          | 0 |
| ٠٤ ألف نسخة                                                                                                                                  | شركة جلوبس<br>لتونوت للنشر التي<br>تمتلكها مجموعة<br>مونتين |                    | <b></b>                 | جلوبس<br>يومية اقتصادية |   |
| العدد اليومى (٢٥ ألف<br>نسخة) توزع نسخة أسبوعية<br>باللغة الإنجليزية                                                                         |                                                             | ***                | المخبر                  | هامودیع<br>یومیة        | ٧ |

رقم الإيداع ٢٠٠٦ / ٢٠٠٢

الترقيم الدولى 6 - 229 - 227 - 1.S.B.N. 977





## النشاط والأهداف

انشئ المركز في عام ١٩٦٨ كمركز علمي مستقل يعمل في إطار مؤسسة الأهرام لدراسة الصهيونية والمجتمع الاسرائيلي والقضية الفلسطينية، ثم امتد اختصاصه الى دراسة الموضوعات السياسية والاستراتيجية بصورة متكاملة. ويسعى المركز من خلال نشاطه الى نشر الوعي العلمي بالقضايا الاستراتيجية العالمية والأقليمية والمحلية، بهدف تنوير الراى العام المصرى والعربي بتلك القضايا، وأيضا بهدف ترشيد الخطاب السياسي وعملية صنع القرار في مصر.

# عضوية المركز:

يمكن الاشتراك في عضوية المركز التي تمنع حقوق الحصول على إصدارات المركز واوراق الندوات وملخصات لورش العمل والحلقات الفكرية التي يعقدها المركز، وتقديرات المواقف والنشرات التي يصدرها في لحظات الأزمات، وحضور محاضرات المركز ومؤتمره السنوي، فضلاً عن تكليف المركز بأبحاث تدرج في خطته العلمية مع تغطية العضو لتكلفتها. قيمة رسم اشتراك العضوية سنوياً (عشرة الاف جنيه للهيئة وخمسة الاف جنيه للأفراد).

